

# وكوورالك

قـــأليف محمد عبد الظاهر عبد الرحمن كليــة اللب البشرى جامعة اسبوط

المناقة وتوريسان لا كي المرهمان الاعباد

اهداءات ۲۰۰۱ احد محمود حيات جراح بالمستشفيي الملكيي المصري



وحودالك

نسالف مخطر الظاهر كوالموراء مجمور الظاهر كوركور عد\_: اللب البشرى جاسة أسبوط

بطيعة البركسان ٧ هل الترجعان العنية بها لم ١٩٧٤ و اليامل:

### بيه السرادي الرقيم

#### تقلل يم

للاستاذ الدكتور عمد سلام مدكور استاذ ور ثيس قسم الشريمة بكلية حقوق القاهرة ( \* )

ذات بوم فی صیف عام ۱۹۶۸ انصل بی شاب لم یسبق لی مغرفته وطلب منی أن أحددله موعداً القاء . وعلمت من حدیثه أنه طالب بكلیة طب أسیوط وأن موضوع المقابلة بتصل بمسألة علمیة یرید أن یتحدث معی بشأنها .

وكمادتى من الاستجابة لسكل لقاء على ورغبتى فى تشجيع المشتغل بالمم استجبت له .. فجاءنى وإذ بى أمام شاب حديث السن ضليل الحجم .. واسع الافق يتميز بهدوء العبارة وملامة الأسلوب مع عاوله الدقة فى العبارة .. وميل واضح إلى النواحى الفلسفية . مما جعلى أتساءل عن سر أنجاهه إلى القسم العلى والتحاقه بكلية الطب مع مابيدو فيه من صلاحية الدراسات الادبية . فأجاب بأن هناك فيكرة تسيطر عليه من بدء دراسته فى الثانوى وهى اثبات وجود الله الذى لاشك فيه عن طريق المقل و العلم والكائنات وأنه سخر نفسه للالتحاق بالقسم العلى ليأخذ حصيلة تمكنه من هذا البحث العلى والتحق بكلية الطب ليتعرف عن قرب أثر تكوين الافسان وما فيه من أجهزة دقيقه فى التأكد من وجود الله وحده . وهكذا كان الحديث الأول بينى وبينه . فشدنى هذا التفكير من ذلك الناشيء الصغير إلى أن أطيل الجلسة وأن استمع إلى أفكاره

<sup>(</sup>ه) مقرر موسوعة ناصر الفقيه ورئيس لجنة الشريمة بالمجلس الاعلى للشئون إلاسلامية وقد مثل جمهور يتنافى عديد ، في المؤترات والمواقف الإسلامية الناجعية ،

فقلت وماهى المسألة العلمية التى ثريد أن تتحدث معى بشأنها فأجاب بأنى منذ فترة طويلة وأنا مستغرق بالتفكير والبحث فها اتجه اليه من اثبات وجود الله عن طريق الميتافيز يقيا والفلسفة وعن طريق البحث المجرد عن كل عاطفة والذى يلتزم مجمود التفكير المقلائي وحده حتى تكون فيه قوة دافقة لانترك المباطل واشياعه فرصة الادعاء والاقتراء.

واستطرد قائلا أننى بعد طول دراسة وبحث استطعت أن أكتب مذكرة قد تصلح أن تمكون كتابا فى الموضوع وقد طرقت ابوابا عديدة وأخذت وعودا كثيرة من كثير من الشخصيات حول تشجيعى دون أن أجد لهذا نتيجة حتى ولا بالتوجيه العلمى ولما سممته عمن اتصلت بهم من تشجيعك الناشئين بالتوجيه والارشاد .

فذكرنى ذلك بنفسى حيثًا كنت كاشتًا فى مقتبل الحياة وكنت متطلما طموحًا وكنت شغوقًا بالآدب والاجتاع وتراجم زهماء الفسكر وقادته .

وحينا بدأت أنطلع النشر بجريدة الأهرام وبعض المجلات وأنا طالب في نهايه المرحلة الابتدائية فأوصدت في وجهى بعض الابواب والنوافذ ووجدت منفذاً إلى بعضها الآخر حيث نشرت لى الآهرام في ذلك الحين كما نشرت بعض الحجلات الدينية بما كان له أكبر الاثر في نفسى وبما كان دافاً قويا لى في السير قدماً لاشباع هوايتي ودراستي

كا ذكرتى هذا الشاب الناشى، وهو يحد ثنى عن الوعود التى معمها دون أن يرى لها حقية ، وما بدا على ملامحه و هو يحدثنى عن ذلك من حسرة والم بما مر بى وأنا صدير ناشى، منه وقد وجدت مقالاتى وافكارى طريقا إلى كثير من الصحف والجلاب دون أن تعرف هذه الصحف، والجلات عن السكاتب

سوى أعله وحينًا استهوائي أن ادرس حياة السيد جال الدين الانفائي والختب عنه وأنا طالب بالثانوي وقد ملات هذه الدراسة كل اوقات فراغي و تشبمت به واتصلت بملية القوم في ذلك الحين من رجال الفكر والسياسة من المصريان وخير المصريين وقمت بدافع من قوة الشباب وحماسه إلى تشكيل لجنة بمن اتصلت بهم لاحياء ذكرى السيد جال الدين الافغاني فتسابقت الصحافة الي تلتى أخبار هذه اللجنة وكنت مع حداثة سنى المتحدث باسمها وفي ذات يوم ذهبت بنفس إلى أحدى الصحف اليومية السيارة التي كانت تنشر لى كل ما أرسله اليها من مقالات او اخبار عن اللجنة المذكور. لاقدم لهم مقالا واظهر لهم نفس ليتعرفوا على شخصي كا تعرفوا على اسمى من قبل ولما دخلت بطاقتي الى رئيس النحرير فسرعان ما اذن لى بالدخول ولما رآني استدعى حاجبه قائلا أنا أذنت للاستاذ مدكور بالدخول فكيف تأذن لنيره . . فقلت بدورى انا ياسيدى \_ مدكور \_ فنظر إلى وقال انت الذي تسكتب ونلشر لك وانت الذي تتحدث باسم لجنة احياء ذكرى جال الدين الانغاني \_ فقلت باعتزاز وفخر: نسم ياسيدي وهذا مقال آخر اقدمه بنفس لجريد تكم النراء النشر . لكنه دون أن ينظر في المقال ولا أن يأذن لي بالجلوس ردها لي يسنف قائلا لأبوجه بالجريدة قراغ لنشرها . وطلب مني الانصراف . فخرجت وكلي الم وحسرة لهذه القارنة الغربية .

وذكرنى ايضاً حديث هذا الشاب الناشىء بواقعة أخرى حيا أخرجت كتابا بعنوان جمال الدين الافغانى باعث النهضة الفكرية فى الشرق وقد قدم له المرحوم. مصطفى عبد الرازق (باشا) ونشر ذلك السكتاب ووصلت إلى رسالة من أديب كبير من لبنان يخبرنى بقدومه إلى القاهرة وبطاب منى لقاءه بفندق الكونتنتال وكان فطك فى علم سنة ١٩٣٧. و ليعرض

على رغبته فى أن يسهم معى فى اخراج كتاب آخر حول هذا الموضوع . وفى الموعد المحدد ذهبت اليه وأنا أكاد أطهر فرحا وكلى أمل وتطلع فلما مثلت أمامه وقدمت له نفسى نظر إلى نظرة كلها عجب أو لعلها ندم وقال «شوأ ت مدكور صاحب الكتاب » فقلت بكل فخر واعتزاز نعم ياسيدى وقد جثت بناءاً على خطابك لى وكان الخطاب معى ( ومازال عندى ) وبعد فترة قصيرة فى مقياس الزمن لكنها طويلة فى نفسى ودون أن يأذن لى بالجلوس تمكن من عجاسه ووضع قدما على الآخرى وأخبرنى بانه قد عدل عن فكرته وأذن لى بالانصراف. فانصرفت بمتلئاً حسرة والما ناقاً على صغر سنى وعلى تطلعى وطموحى ...

ثم تذكرت لقاء المرحوم مصطفی عبد الرازق (باشا) لی فی منزله العاص وفی مكتبته الفسیحة خلف سرای عابدین وقد رحب بی واستمع إلی حدیثی واعطانی من وقته الدكشير وقرأت علیه جلامن كتابی وقبل مشكوراً أن يملی مقدمة لهذا الكتاب حتی أنسانی هذا المقاء الجیل أننی بحضرة عالم كبیر وأزال من نفسی كل المهابة والخسوف انطلقت معه فی الحدیث ثم تذكرت لقاه لی بعد أن أخرجت الدكتاب و ذهبت الیه لا هدیه له فی منزله وقد كان وزیراً للاوقاف وكان معه جملة من الوزراء و بعض كبار رجال حزب الاحرار الدستورین فقام واستقبانی من علی درجات السلم (السلاملك) فا كبرته فی نفسی ایما اكبار وقدرت الموقف فتمجلت الانصراف محافظة له علیوقته وهدینا التاریخ بعید عفسه . . رأیت نفسی فی آیام شبایی أونشآنی وهدینا عمت بحدیث هذا الشاب الناشیء فكان هذا دافعاً قویاً لان استجیب حینا عمت بحدیث هذا الشاب الناشیء فكان هذا دافعاً قویاً لان استجیب له واسم لحدیثه وأعطیه من وقتی ما یشبع رفیته . . . فقرأ علی الدکشیر مما كتب ووجهته الی كنیر عما محترج إلی التوجیه وناقشته فها محتاج إلی مناقشة

وصلت جاعداً على الايصدم بما صدمت به من قبل وأن افزح أمامه أبواب الامل والتطلع والطموح ورحم الله عمر بن عبد العزيز حيثا جاءه وفد ليعرض عليه امراً ما فانتخبوا واحداً منهم هو أصغرهم فقال عمر بن عبد العزيز - هلا تحدث من هو أسن منك فقال له المرأ بأصغريه قلبه ولسانه فكانت مثلا.

تر دد على الفتى الناشىء عد عبد الظاهر مرأت رمرات و فى كل مرة يقرأ على شيئاً من كتابته ثم طلب منى أن اكتب له مقدمه لهذا الكتاب . فرحبت دون تر دد وانا لا ادعى اننى قرأت الكتاب كله او بتعبير أدق انه قرأ على كل فصول الكتاب ولكن الكتاب بين يدى القارى، يتحدث هن نفسه و يحكم عليه القارى، يما يحكم وأنا لا يمنينى إلا أن أقدم صاحب الكتاب . وأن آخذ ميده ليسير قدماً نحو طموحه وتطلمه و إنى أننى له أن يكون قد وفق فها كتب وآمل تدكون لكتابه أثر فى توجيه الناشئة إلى إمان كامل وعقيدة ثابتة وخاصة بالنسبة لهذا الجيل المتطلم إلى البحث والدرس والقراءة فى المرضوع ه

صدق الله العظيم : ( وفى الأرض آيات للمؤمنين وفى أنسكم أفلا تبصرون ) فقد جمت هاتان الآيتان من آيات الله المعجزات السكونية والنفسية القاطمة يوجود الله وقدرته ولمل ما كتبه الشاب الناشى، يدور فى فلك هاتين الآينين ،

دکنور محمر سع*وم مدکور* حداثق الزیتون فی أول ینایر ۱۹۲۹

## الع الفرازي (العمرة

#### مقلمة

بادى، ذى بدى، وبينا أقدم لقرائنا الأعزاء كنابى الأول أود أن أكتب الخطوط العريضة للحياة كما أراها :

فالحياة عقيمة ثم عمل . . والعقيمة هي اساس العمل وهي الدافع إليه . . والعمل هو وسيلة العقيمة وادائها والحياة على الآرض أيضا مكان ثم زمان . . وللمكان خطره وأهميته والزمان قيمته ووزنه . . فنعن في حياتنا نتأثر بالمكان و نؤثر فيه . . كا أن مسيرة الزمن ثنهي وجودنا من هذا المكان وتغني كل آر لنا فيه .

وأعنى بذلك أن ثمسة مسيرة زمنية معينة .. في مكان ما تحتوى الانسان ( الذي يؤثر في ذلك المكان وذلك الزمان باعماله التي يقوم يها ) إستناداً إلى عقائد معينة يؤمن بها . .

ظذا ما كانت عقيدة الانسان قوية وثابتة كانت بواعث أعماله أصيلة وغير مصطنعة وكان الانسان إنساناً قوياً صلباً • • • مؤثراً في المسكان الذي فيه أيا كان • • • مالسكا لزمام الزمان الذي يدور به أو يجلس به من هوالم . • الزوال والفناء إلى عالم الخاود والبقاء .

أما إذا كانت عقيمة الانسان ضعيفة يتخلها الوهن ... وتعدو عليها عاديات الفناء فان الانسان يعدق نظرى ميتاً وهو حى ... ومهما كان أو تكون مطامعه أو أحداثه أو متله في هذه الحياة .

ذلك أن دورة الزمن سلني أثره . . . كما سنلني كل آثاره . . . وستبق لنا أو علينا المعانى والتيم ولن تبتي سواها ه ومدركا ذلك كله . . . عدت إلى تقديم هذا الدكتاب لاخونى من بنى البشر . . . لابين لهم طريقة من طرق التفكير المقلانى المتحرر من العاطفة ومن الحرافة ١٠٠٠ النقى من الجدل المقيم والسفسطة المكلامية الغير مجدية ١٠٠٠ الباحث بجدية لا تعرف الدبث وباهتمام لا يعرف الاهال له مبيلا ١٠٠٠ عن مستقبل الانسان ومصوره الابقى بعد عوالم الزوال والفناء التي يعيش فيها في دنياه .

راجياً المولى حِل وعلا أن يهدى به قاوب حارت وضلت إلى ثوره الاسمى و إلى صراطه المستقيم والله حسبى فنعم المولى ونعم الوكيل :

ومن ذلك أرجوأن أوضح لقرائنا الاعزاء دوافعي إلى تقديم هذا السكة اب ومنهاجي فيه .

وحياً أتحدث عن الدافع فانني أذكر بصدق وصراحة أنني لا أعرف على وجه التحديد لحظة زمنية بدأت بعدها في الاهتمام بالنسكر المصيرى ٥٠ كا أنني لا أدرك على وجه الحسم واقعا إلى هذا الاهتمام أكثر من كونه اهتمام بما هو جدير بالاهتمام من مصير الانسانية الحقيق ٠ غير أن ما أدركه يوضوح ظواهر معينه لهذا الاهتمام تبرز في تلك المناقشات المستفيضة التي كانت بيني و بين أخى الأكبر والذي يحمل نفس إسمى منذ أن كنت في الصف الرابع من المرحلة الابتدائية وكان هو وقتها يدرس كطالب في كلية المهدين لقد استمرت مناقشاتنا العليا في الفلسفة وعلم النفس ٠٠ أيضا كانت هناك مناقشات في نفس الوقت مع العليا في الفلسفة وعلم النفس ٠٠ أيضا كانت هناك مناقشات في نفس الوقت مع أصدقائي واتي استمرت حتى وقت قريب ٠٠ وكانت تعبر أو تظهر مبلغ اهتماى بالفلسفة المصيرية .. كاهتمام حميق يشغل كل الفسكر والجهد .. وما زلت أذكر بلك الهالي الساهرة وتلك الجاسات المحفقة اتى كنت أشناما في مناقشة جادة

مع أصدقائى : أحد حاد : حسن محد سالم ، أحد عسكر ، محد مروان ، وكان مظهر نا فى البحث مظهر من يبحث عن مستقبله الحقيق بجدية لا تعرف الاهال و ، رضوعيه لا يعرف البيث لها سبيلا .

كا أنى ما زلت وبكثير من السمادة أذكر هذه المناقشات الجادة الموضوعية التى كانت تدور في كايه الطب مع أساتذنى فيها الدكتور نبيل عفت والدكتور عمد مندور والدكتور أحمد نصر حول ما يمكن أن نبر هن به إنسانيا وتكنولوجيا من الطب على بطلان المراعم الملحدة .

و ه حكمنا كانت حياتنا السابقة التي ما زالت في مسيرتها وما زال هذا الاهتمام بمصير الانسانية ينبض به قلبي ليجري في الدم فياضاً قوياً ...

وعن المنهاج . . فقد همدت إلى تقسيم السكتاب إلى مباحث يتحدث أولها عن الفسكر وأهميته ويتحدث الثانى عن الوضع الراهن في هذه الحياة والمذاهب المتضاربة في العالم حول الايديولوجية المصيريه و يتحدث الثالث والرابع والخامس عن الادلة القاطمه علميا وعقليا التي تثبت وجود الله وتنفي وعمى أقوال الملحدين ويتحدث السادس والاخير عن الثغرات التي قد يثيرها المضلون حول وجود الله وما يمكن أن يرد به علمهم إخاداً الفتنة ومقاومه الشروالاشرار.

ولعلى .. وهذا أملى .. قد وفقت فى أن أظهر الحقيقة واضحة جلية أمام إلى إخوتى من بنى البشر .. و لعلى أيضا قد ساهمت بهذا الجهد المقل فى رفعهم إلى التفكير والاهمام بمصيرهم الحقيق . . يوم لا ينفع مال ولا بنون . . إلا من أنى الله بقلب سلم .

المؤلف

## المبحث الأول

#### دعوة إلى الفكر

ثروى الأساطير أن جاعة يشكلون دولة أو شبه دولة كانت تكره الحكام كراهة شديدة وتمتبرهم رمزاً للافانية وحب النفس . . . وكانوا اذلك يتركون الحاكم بحكم كا يشاء سنة واحدة وسواء عدل وأصلح أو ظلم وأرهص فانهم بعدها يعزلونه من حكه ويلقونه في غابة مليئة بالوحوش والموام حيث يكون هلاكه محتقا .

وهـكذا تماقبت الآيام على هذه الجاعة ومع كل عام يمر تشهد الانسانية مصرع أحد حـكامها بين برائن وحش مفترس وبدون ما رحمة أو شفقة . . . . وبدون ما تذير في تلك المادة العجيبة عند هؤلاء القوم .

حتى جاء حاكم عاقل فطن فما أن تولى الحسكم حتى نظر بدين الاهتام إلى تلك الغابة الموحشة فأشاع الامن والسلام بين ربوعها حتى أضحت جنة خضر أء مزهرة وحتى أضحت في غاية من الروعة والجال وبعد عام ذهبوا به ليلاقى حقه فاذا بهم في واقع الآمر قد ذهبوا به إلى جنة نعيم .

ویستوی هندی آن تکون هذه الروایة قد حدثت بالفعل أو انها من أطياف الخيال لکن الذی أعنيه منها ثلاثة أشیاء . .

الإولى : أَنِ أُولِئِكِ اللَّهِينَ لَم يِمْ عَرِوا فِي مَسِتَقِبَلُهُم أَو فِي أَمَنَهُ وَسَلَّمُهُ

كان الهلاك لم حمّا محتوما تماماً كما تموت العايور المستأنسه التي لا تفكر في حد السكين إلا عندما يتقاطر به دمها وتنتهي به حياتها

الثانى : ذلك الذى أمن التفكير في مستقبله استطاع أن يحصل عل الأن والسلام في حاضره ومستقبله .

الثالث وهو الآم : أن هناك تشابهاً وثيقاً بين الانسان في حياته وبين هذه الاسطورة على فرابنها ، فنحن نعيش في تجمعات بشرية فوق سطح كوكب الارض المعلق في الفضاء والذي يدورينا دورات منتظمة حول ذلك النجم الجبار الذي يسمونه الشمس وهذا السكوكب السيار يجذبنا إليه ، ويدور بنا حول نفسه ، ويدور بنا حول الشمس . كل ذلك في الفضاء اللانهائي . . وبدوت لا يخطى ،

وعلينا نحن أن نفكروأن نسأل أنفسنا • •

الماذا يجذبنا هذا الكوكب السيار اليه الآنه يشفق علينا أن نضيع في هذا الفضاء اللانهائي ? . . أو أنه يريد بنا أن يحتفظ عظهر عامر وجميل ؟ . . أو لا ذاك ولكن قوة جبارة أمرته بذاك فأطاغ راضيا أو كارها .

لماذا يدور بنا هذا السكوكب حول نفسه ؟ . الآنه يريد البشرية أن تتقاسم الليل والنهار فيها بينها كنموذج المعلل و نبراس الأمانة •

لماذا يعور بنا هذا السكوكب حول الشمس ٠٠ ورجالات العلم تقول لأن الشمس تجذب الأرض اليها

ولكن ٠٠

هذه الشمس المضيئة لماذا تجنب كوكب الارض الها ٠٠٠ حل كان بهنهها

علاقة عاطفية قديمة يحافظان عليها على من الآيام دون أن ينفضها أى منها أر يسلك ما ساوك غادر أو لشيم .

وعلى هذا الدكوك السيار نجد أنفسنا مغمورين في بحر لجى من المواه ... عوت إذا ماذهبنا عنه بهيداً فصدورنا تعلوا وتنخفض مع كل دفعة منه تدخل حاملة عوامل الحياة ... أو تخرج و بين طياتها عوامل الموت والفناء ... أليس علينا أن نسأل أفنسنا كيف استطاع هذا المدكوك الآرضي أن يحصل على هذا البحر اللجي من المواء ... أكان في ذلك ماهراً أكان في ذلك داهية عتالا ... أم أنه أعطى ذلك من قوة عظمى دون ما مهارة لديه أو حبه مبنول ، ومن حولنا نجد الآنهار الجاريات ... التي منها نروى فلة الظما وعليها نعيش و بدونها لانه كون لنا حياة ، . ولقد نفكر كذلك هل أدر الدو كليها نعيش و بدونها لانه حاجتنا إلى الماء السلسبيل نجرى به الآنهار ... وإلى بحار واسعة و عبطات شاسمة ... أم أن ذلك كان بتدبير قوة عظمى فشكر لها هذا التدبير و محمدها عليه .

كل هذا، وتلك ظواهر كونية وطبيعية بجب وبلزم للضرورة التي لا تفضلها ضرورة أن يفكر الانسان فيها ويتدبرمنها ما يمينه على ادراك حقيقة وجوده على هذه الحياة وبالتالى ما يمينه على ساوك السبيل الآمن الذى يحفظ له الآمن والسلام والرفاهية حاضراً ومستقبلا.

ولقد تنجلى ضرورة التفكير فى صورته الحية فى او لنك الذين كان عليهم فرضاً وواجباً أن يتفهموا الطبيعة بكل ظروفها حتى ينقذوا بذلك أنفسهم من هلاك عاجل وسريع ٠٠٠ و لقد نقمثل ذلك الانسان الأول الذى أحاطت به عوامل الموت كامنة وظاهرة ٠٠٠ تمكن فى الجوع والبرد القارس الزمهر يرتظهر نفسها فى آكلات الهجوم من الوحوش المفترسة التي لا نتوانى عن عزيقه

كلا واثنها الفرصة إلى ذلك أوفى نافثات السم من الزواحف والموام الى تماجله بالمنية في ليل مظلم عبوس أو في كهف كشيب.

ولم يقر و ذلك الانسان بالمقل أن يفكر ٠٠٠ بل هو قرر بالنويزة أن يفكر و أن يجمل من نتاج فكره على ساوك آمن ٥٠٠ يبتى عليه حياته و يعرأ عنه علم الملاك -

وذلك ما عائل عاماً الحركة المصبية اللاارادية التي نطلق عليها « الفعل المنعكس » التي تحدث إذا ما لامس طرف من أطراف الجسم الانساني مادة ملتهبه أو جسماً حاداً فانه سرعان ما يرتد عنها بعيداً ودون ما نسخل من قواه المقلية ودون ما أمر منها .

وأعنى بذلك أن الغمل اللاارادى المنعكس تقوم به أطراف جسم الانسان دون أن يقرر هو القبام به ٠٠٠ كذلك فان المواجهة السريمة للاخطار المحدقة بالانسان يقررها الانسان تلقائياً ٠٠٠ إذ أنه لا يجد بدا من اقرارها إرضاءاً لغزيزة حب البقاء التي قررها رجال الملم في النفس الانسانية واستطراداً من هذا اللقام ٠٠٠ يفكر الانسان في كل ما يجلب عايه مزيداً من الرفاهية في حاضره وفي كل ما يعطيه مزيداً من الرفاهية في حاضره وفي كل ما يعطيه مزيداً من الأمن في مستقبله المرتى ٠٠٠ أو مستقبله المرتى

ووصولا عبر الزمن إلى جيلنا الحاضر فان ما ذكرناه آنفا يتجلى فى كل ما يشيده الانسان من حضارة ٠٠٠ فهو منلا يقيم السدود على الأنهار ليحصل على غذاء أو فروعيش أرقد ٠ وهو أيضا يبادر إلى الدفاع عن نفسه أو تدعيم سبل الدفاع عنها تأمينا لسلامته حاضرا ومستقبلا ٠٠٠ وهنا أيضا يكون التفكير وتسكون ضرورته الملحة ٠٠٠

وهنا يجب أن يكون التفكير عمله بنير حدود وبنير نهاية ومركزا على المستقبل الحقيق الذى نعنى به ذلك المستقبل الذى يبدأ بتلك النقطة الزمنية التي تنتهى عندها حياته.

و إذا كنا بصدد ذكر الظروف و الملابسات التي تعيط بالانسان في حياته والتي نوجب عليه النفكير في مستقبله الحقيق فائنا تجداز اما علينا أن نذكر وأن ندى شيئين عامين :

الآول: أن الانسان يعيش على سطح السكرة الآرضية ويوصف بصفات الآحياء من حركة وغو و إدراك ، و إحساس ... فترة من الزمن قسد تطول أو تقصر ثم بمدها تنتهى هذه الحياة بالنسبة له و تسلب منه صفات الآحياء ويصير في حرفنا ميتاً لا يتحرك .. لا ينمو ... لا يحس ... لا يفحكر ... ومن الثابت حتى الآن أنه ليس هناك من البشر من استطاع أن يتجنب الموت أو يتحاشاه ... ولقد أذر كت البشرية ذلك منذ القدم من ونعنى به شعراؤها وحكاؤها .

فقال أحدم:

الأكل مي عالك وابن عالك وقو نسب في المالسكين عريق

الثانى: وإذا كانت حياة الانسان على الارض محدودة يزمن محدود ٠٠ ف ف أجـ دره بالتفكير في مصيره ومستقبله بعد هذا الزمن الحـ دود ٠٠ إن المستقبل الحقيق (1) للانسان لايبدأ إلا بتلك النقطة الزمنية التي تنتهى هندها حياته و كان لزاما عليه أن يعمد أول ما يعمد في حياته إلى التفكير في هذا المستقبل تفكيراً جديا و بدون عبث .

لقد استطاع الحاكم الداقل الفطن الذي أوردته الأسطورة القديمة التي صدرنا بها السكلام أن يحصل على الامن والسلام في حاضره ومستقبله حينا فسكر في مستقبله و أمين التفكير وعلينا نحن إذا ما كنا نطلب الامن والسلام للحاضر الذي نحياه وللمستقبل الغامض الذي سنجد أنفسنا فيه أن نفكر و أن عمن التفكير بجدية لا تعرف العبث و باهتهام لا يعرف الاهمال له سبيلا.

وإذا كنت قد ذكرت فى مواضع عديدة أن التفكير فى المستقبل الحقيق يجب أن يكون تفكيرا جادا و بدون عبث ما فحا ذلك إلا لآننى رأيت وسمست الكثير عن رجال يفكرون فى مستقبلهم الحقيق وكأنه أمر لا يعنيهم ولا يهمهم وهؤلاء لا يفكرون إنما هم يمبشون - ذلك أن التفكير فى المسير الانسانى له مقوماته وله شر اثطه التى ستتناولها تفصيلا فيا بعد م ( هما فضلا عن أولئك الذين لا يفكرون إطلاقا ) فى مستقبلهم الحقيقى و يستشكرون عبرد التفكير فيه .

ولقد أجد لزاما على أن أبدى رأيا فى أولئك للذين ينصر فون كلية من التفكير فى مستقبلهم الحقيقى وحيلئذ أذكر أن هؤلاء قد فقدوا كل مقوماتهم

<sup>(</sup>۱) السنوات القادمة في حياة فرد ما ـ لا أعتبرها مستقبلا وإنما هي حاضر متقدم ... أما المستقبل فانتي أقصره على حياة ما بعد الموت ... ذلك أن الانسان يقطع رحلة في حياته محمو الموت وسواءاً كان مرفها أو معذبا في هذه الرحلة فان رحلته هذه تأثبي بشيء معلوم ثم نواجه الشيء الجيدير بالاهتهام وهو الموت وما بعده .

الانسانية وأنهم قد أستهانوا بمقدراتهم وعبثوا بها ، وعلى الجلة فأنهم قد ظلمو الفسهم ظلما بينا .

ذلك أن الاسماك في بحورها والطيور في أجوابها والوحوش في أو كارها ، والموام في أدغالها و أحراشها تعيش و تنهض بمهام حيانها فتسمى الحصول على قونها و تتناسل و تحافظ على نوعها تماما كا يفسل الانسان وحياه نملن نحن أن الانسان يفكر فأنها هي أيضا تفكر (1) و يجدية من أجل الحفاظ على حيانها أو الانتصار على أعدالها أوحتى من أجل المعدوان أما حيا فقرر نحن أن الانسان يفكر في زمان ما بعد الموت قان ذلك بعد بمثابة التغريق بينها و بين الانسان يفكر في زمان ما بعد الموت قان ذلك بعد بمثابة التغريق بينها و بين الانسان أنها كما هو المروف لاتفكر لا في حاضرها الذي تحياه ظافا ما تحلى انسان من النفكير في شأن ما بعد الموت قانه يعد متنازلا عن انسانيته بل و يجب الحاقه النفكير في شأن ما بعد الموت قانه يعد متنازلا عن انسانيته بل و يجب الحاقه بأية فصيلة يختارها من فصائل الحيوان أو الطير قان شاء صار من الارانب وان شاء صار من الضفادع أو من ضفات الطير . و إذ كان الاستاذ المقاد يقول في شعر ه

ليس أضنى لفؤادى من عجوز تتصابى ودميم يتعـــالى وعلم يتغـــابى وجبول علاً الارض سؤالا وجـوابــا

ظاننی لا اجد أضنی لفؤادی من ذلك الانسان الذی تخرج علیه الشس ثم لا تلبث ان تغیب و يحل به الميل بظلامه و نجومه ، وبعده النهار بنوره وضيائه ، و برى البرد و يسمع قصف الرعود ، و ببن حين وحين برى

<sup>(</sup>١) التفكير المقصود تفكير غريزى

ويسم انين اخوته من بنى البشر الذين بلغت بهم مسيرة الزمان لحظة الزمن المرجة ، لحظات الموت ، لحظة بدا المستقبل الحقيق ولقد يحمل اخاه على كمنفه ، ولقد يحثوا عليه التراب بيديه ، وهو يدرك ان مسيرة الزمن لا بد ان تبلغ به لحظة النهاية لحياته او لحظة البداية لمستقبله الحقيقي ، ثم لا ينهد كل ذلك في نفسه تساؤلا حول مصيره بعد الموت ، او يدفعه إلى فكر جاد في مستقبله او من ابن أن والى ابن يذهب.

انه حینئذ یکون اضی الاشیاء الفؤاد ، و اکثرها اثارة للاسف والاستیاه أما ذاك الذی یعتر بانسانیته و بری لزاما علیه ان یفکر فی مستقبله الحقیقی فانی اقول له : بان تفكیرك مجب ان یکون جاداً و متحر را من العاطفة ومن الوهم

وسيا أقول بالجدية في التفكير فأنى اعنى أن يكون التفكير موضوعيا وليس القصد به الدخول في دوامة جدلية مفرغة تنتهى بلاشيء أو تفهى بمزيد من الحيرة والبلبله ... أن مثل هذا التفكير الجدلي لايفيد بقدر ما يحدث من الفيرر ... وبقدر ما يبدد طاقة الانسان و يضاعف من شكوكه والآمه . . إن الذي يربط نفسه و مصيره و مستقبله الحقيقي وقيمه ومقوماته بالجدل والسفسطة الكلامية . . يكون كظامى عيرى خلف السر أب ليرتوى . . والماء عبرى حوله يمنة ويسارا . . يفكر . . وهذا شيء حسن ولكن بنيرجدية وبنير عناية وبنير اهام وبنير موضوعية . . عام كأن ذلك المستقبل أم لايمنيه ولا يوجب اهتماماً أو عناية منه

وحينًا أقول بتحرير الفكر من العاطفة على شنى أنواعها • • فأننى اذكر أن العاطفة ليست معياراً صادقا المحقيقة • • ولكي يكون ذلك واضحا : اذكر أن كثهرا من البشر عمن يدينون بالعيانة

البوذية (١) عمرقون أنفسهم أحياء ، من أجل بوذا الذى يعتبرونه إلما ولا شك أن هذا العمل ، شحنة ضخمة من عاطفة الحب الولاء ، ولو كانت المعاطفة مقياسا المحقائق لكانت هذه الفئة من الناس على حق مطلق ، وعلى النقيض من ذلك نجد أن كثيرا من البشر ممن يدينون بالديانات الساوية بحطم الواحد منهم رأس بوذا دون ما عاطفة أو انفعال ، ولو كان الآم، بالعاطفة لما استطاعت البشرية أن تجد لها طريقا واضحا صادق المعالم بين من بحطمون بوذا ، ومن بحرقون أنفسهم من أجل بوذا .

و إذا كان الأمركذلك نان على أخى الانسان الذى يحترم إنسانيته ويفكر فى مستقبله الحقيقى ، والذى يهم بهمذا التفكير ويعنى به ويجعله تفكيراً موضوعيا أو ليس سفسطة كلامية أو جدل عقيم ، عليه أن يحرر فكره تحريرا كلملا من جرائيم الماطفة على شتى أنواعها .

وحینها أقول بتحریر الفکر من الوهم والخرافة ، قانی أعنی ذلك التعصب الاعمی الذی شهض کسمة سوداء من سمات عصر نا هذا ، ذلك أن الطفل بنشأ فی هذا الزمان ، وربما فی کل زمان علی مبادی، محددة یلفتها له أبویه .

وحينا يشب هذا الطفل عن العلوق ، ويصبح إنسانا ورجلا في هذه الحياة ، فإن ظلام التعصب الآهمي لنراث أبائه وأجداده غالبا ما يسمي تعبنيه ويعم أذنيه ، وغالبا ما ينسيه البحث الحر المستنير عن مصيره الحقيقي ، ولو كان التعصب لتراث الآباء والاجداد طريقا إلى الحق ، لته حدت الطرق وتناقضت ولما وجدنا في العالم حقا ولا حقيقة وأود وأن أوكد بقوة -

<sup>(</sup>١) العقيدة البوذية تنهض على أساس عباده شخص حكم يدعى بوذا وهى نوع هـ الوائنية منقشرة في الهند وبورما و بلاد أخرى .

آن التعصب لتراث الآياء والآجداد بدون تفكير جاد حر مستنير ، متحرر من العاطفة ، هو في حقيقة الآمر إمنهان لانسانية الانسان ، وتضييع لقدراته لا يعانيه في ذلك حتى ذلك الانسان الذي يختار علانية أن يترك الانسانية بأثرها ليلحق نفسه بفصيلة الضفادع أو الثمالب أو السكلاب ، وبرغم احترامى لماطفة الآبناء نحو آبائهم بل و تقديرى لتلك العاطفة ، فاني أكررأنه ما لم يضع كل إنسان ينشد السلامة والآمن لمستقبله الحقيقي ، ما لم يضع الانسان في نفسه ، إنه من المجتمل أن يكون آباؤه على باطل ، ما لم يضع ذلك في حسبانه فان من العبث فهر المسئول أن يطلق على نفسه صفة الانسان ، فضلا عن صفة المفكر الجاد.

تلك هى مبادئى فى التفكير ، و تلك هى التزامائى فيه أوضعها وأبين حدو دها بينها أوجه دعوة التفكير إلى اخونى من بنى الانسان لنفكر فى مصير نا ومستقبلنا الحقيقى ، عسانا تحصل على أمن الحاضر وسلامة المستقبل فلنفكر ممانى قضيتنا المصيريه الأولى فلنفكر مما فى هذا السؤال الكبير الناس وفى عقولهم :

حل هناك حمّا إله عظم أوجد الكون ومن فيه سيرجمنا بعد أن تموت ويسخل الحسنين من الذين آمنوا جنته ، ويعنب الذين كفروا به فى الحياة الدنيا: ويسخلهم النار 8 فلنفكر مما في هذا السؤال الكبير ، وفي قيمته الكبيرة وما من شك في أن البشرية قد اختلفت كثيراً في الاجابة على هذا السؤال ، وما من شك في أن الناس قد ذهبوا فيه مذاهب شتى فهناك منهم من يقول : إن الله هو الذي أوجد العالم ومن فيه وهو الذي سيرجعنا بعد الموت أحياء ،

وهو الذي سيحاسبنا على اعمالنا إن خيراً نخيراً او شراً فشراً ، وهناك أيضا من يقول اننا آتينا إلى العالم صعفة وسنمضى من العالم كا اتينا صدفة وليس هناك شيء اسمه الله ، كا ان الآديان كلها من اختراع البشر و أن الدين افيون الشموب ، وقبل ان اذكر البراهين العقلية القاطمة التي تثبت لكل عاقل ومفكر ان الله موجود وحي اود ان فلقي معا بنظرة عابرة إلى الحياة التي فيها و إلى الوجود الذي نعيش فيه .

**\*** \* \*

#### المبحث الثاني

#### نظرة إلى الحياة

هيا إذاً نلتى نظرة عابوة على هذا العالم ، على هذه الكرة الأرضية التى مازالت حتى كتابة هذه السطور ، تدور وتدور و نحن معها ندور حول شمس قد توهجت وأشرقت وأضاءت ومن حولنا يشرق البدر وضاءا جيلا .

وأود أن تكون نظرتنا الآولى إلى المتقدات ، أو إلى الآيدولوجية المصيرية كا أحميها وكا أود أن يسميها الناس جيما ، ذلك أن كثيرا من الناس يأخذون الدين مأخذ الهزل ، ويعتبرونه عبارات بردد ، وطقوس تكرروتماد ، ثم لاشى، بمد ذلك أما لو أخذ كل إنسان في اعتباره أن المقيدة أو الدين هو الشيء الذي سيتوقف عليه مصيره ، ومستقبله المقيقي ، قأنه حيلتة سيفضل أن يموت ألف مرة ، قبل أن يخل بهقيدته التي آمن بها أو يعبث بأحكامها .

وإذا كانت هناله حكمة تقول (لابد بما ليس منه بد) فأنني أيضا أقول لابد لما ليس منه بد) فأنني أيضا أقول لابد لذلك الذي خلقنا ويرجنا إليه أيمانا حقيقيا معتقدا بحق أن مستقبله الحقيقي متوقف على سعيه الأرضاء الله ، لابد له أن يبذل كل جهد ممكن الحصول على رضاء الله ، وكل طاقة بملكها في تجنب غضبه أو سخطه .

ذلك لانه يمتقد و يؤمن أن في النزامه بطاعه الله أمان لمستقبله الحقيقي ،

الذي يحرص كل الحرص على أمانه ٠٠ مستشراً في ذلك أنه إنما يرجو الحيلُ لنفسه قبل أي اعتبار آخر ٠

وإذا مانظرنا إلى الآيديولوجية المصرية في عالمنا هذا فأن صورة بين متناقضتين تثراءيان لنا في غير مالبس أو غموض: الصورة الآولى صورة جوع بشرية يؤمن كل فرد منهم أن ليس هناك إله خالق وأن الدين وسيلة الضعفاء وعزاؤهم وأنه إنما أنى إلى المالم بالصدفة البحثة • • وأنه سيميش فيه بقدر ما يستطيع • فاذا أنتصرت عليه عوامل الغناء فأنه سيموت • • نماما كا تتوقف الآلة عن الممل حينا تنتصر علمها عوامل النعرية .

وإذا كانت الصورة تبدو أكثر وضوحا بعد أضافة بعض ألرتوش فأنى أذكر :

- فى المقام الأول: هناك وباللمجب إناس فى المالم مايزالون يربطون المديولوجيمهم المصيرية بالاصنام والاوثان ويعنقدون أنها هى التى خلقهم وإليها سيرجعون ، وهؤلاء لن اتعرض لهم فى كتابى هـذا ، أنهم أحقر شأنا من ان يضمهم كتابى بين دفتيه ،

غير أننى اكتنى بالقول بأن هذه الرئنية قد لطخت جبين الانسانية بالعار زمانا طويلا و إذ أن العقل لايقبل على الاطلاق أن يعبد الحى ميت أو يعبد الانسان حجرا . . كاأن القلب والوجدان والضمير الانسانى ، وكل مايرجع إليه الانسان في سلوكه من قيم أو مثل عليا ، لا عكن أن برضى عن الانسان وهو محتى هامته لحجر أجم معتقبدا أنه بذلك بكون آمنا في جافير ، ومستقبل

وهناك من الناس يعبد الشجر أو يعبد الآنهار الجارية أو يعبد النيران والبقر أو يعبد الشمس والقمر ، وكل ذلك ضروب من الوثفية لا أجد الحديث عنها الاضربا من الجدل المقيم ، بعد أن أدرك الانسان بعقله أن مصيره ومستقبله المقيق شيء أثمن من أن يضيعه راضيا مختارا . ومها كانت ومها تكون الأسباب والمبررات .

في المقام الثانى اذكر أن أولئك الذين لايؤمنون بوجود الله يتمبزون في بينهم إلى ثلاثة مذاهب.

أولا: المنهب الشيوعى ويتركز بوضوح في جهوريات الآتحاد السوفيتى وفي معسكر الدول الشيوعية كا أن هذا المذهب الشيوعي ينتشر بدرجات مختلفة في كثير من دول العالم ، ولن اتحدث عن الشيوعية كنظام اقتصادى فان ذلك متروك في تقديرى لرجال المال و الاقتصاد لكنى ساتناول الشيوهية في كتابى هذا من وجهها الديني كنظام يقوم على اللادين وعلى الكفر بوجود الله وعلى اعتبار أن الدين أفيون الشعوب .

وأود أن أبين للانسانية جمعاء أن هذ كله محض افتراء وتضليل وأن أولتك الذين دفعهم السخط على المجتمع الرأسمالي إلى الكفر بالاديان وإلى الكفر بوجود الله قد أسرفوا على أنفسهم وعبثوا بقدراتهم وبمستقبلهم الحقيقي من أجل الحاضر و سعادة الحاضر فنقدوا بذاك الامن الحقيقي الحاضر والمستقبل و

واود أن أقول تكراراً ان حياتنا على الأرض حاضراً وحاضر متقدم نسميه شحن جوازاً بالمستقبل ، أماستقبلنا الحقيقي الذي يجبأن نحرص كل الحرص عليه فهو المصير بعد الموت ، ذلك المصير الذي يجبأن نفكر و بمن الفكر في أمينه وسلامته ، أما بالنسبة لاولئك الذين يقولون بانتهاء الحياة بالموت و أن الموت نهاية للكل أنواع الحياه وانه ليس هناك أى نوع من أنواع الحياة بعد الموت ، فأننى أطلب منهم أن يكون التفكير في مصير ما بعد الموت تفكيراً أكثر جدية ، إذ أن المصير شيء يعير عن كينونة الانسان في زمن ، ولايفترض مقدماً كونه حيا أو ميتا ولكنه يبحث في هذه الكينونه ويقررها ، ثم يبحث في الوصيلة الاحسن لمواجهها .

ثانيا: المذهب الوجودى الملحد وهو قليل الانتشار في هذا العالم ولكنه شديد الخطر عليه إنه و بدون مبالغة أخطر على العالم من النباب ، وأشد فنكا بالفكر العالمي المستنير من الطاعون .

ولقد حاولت مرة ومرات أن افهم شيئًا عن الايديولوجيه المصيرية لمؤلاء القوم ، وخصوصا أنهم انخذوا لهم عاصمة هي باريس ، وملكا هرجان بول سارتر ،، وملكة هي سيمون دي بونوار .

وقرأت كثيراً عن الملك والملسكة كما قرأت لها كثيراً ، وكل ما خرجت به من قراءاتي أن الملسكة وكذلك الملك ورعيته لا يؤمنون بوجود الله ، وأمع ذلك و نرغمه يؤمنون بالقيم وبالمثل الانسانية .

ولقد لاحظت في عقيدتهم شيئا عجيبا ، ذلك بانهم يؤمنون بأن الانسان مسئول عن نفسه فحسب أمام ضميره مسئولية مطلقة ، ولقد بعجبك هذا السكلام ، ولسكن ، لأى غاية يسعى الانسان ، وأى شيء بمسكن أن يكون هدفاله ، هنالك لا تسمع منهم إلا كلات جافة جوفاء لا تحمل

كَا أَنَ آثار الحيرة والإضطراب تبدو واضحة في كل كلة تلقي ما أنواههم

وقصارى ما يفخرون به أنهم ينشدون السكال ، وأنهم لا يرضون عن أنفسهم ، وأن قرموطا من السبك المتوحش يطاردهم على الدوام فى تومهم وفى يقطتهم .

ولا أريد أن أطيل في وصف هذا المذهب ولا في وصف القاعين عليه ولكنى أرجو ألا تنخدع البشريه بالسراب و بالزيف و بالآلو أن البراقة الذي يثيرها المضالون والمزيفون حول المثل والقيم والخط المثالى الساوكى ، فأن اتباع الخط المثالى الساوكى في الآخلاق الانسانية شيء ، والبحث عن المستقبل الحقيق للانسان شيء آخر و الخلط بينهما جريمة كبرى في حق الانسان وفي حق مصيره و مستقبله الحقيقى . و لقد يبلغ بنا الانفعال ذروة النضب حيا نتذكر كل هذا العبث بالفيم الانسانية ، وكل هذه المفالطات الفكر الائساني ، كانما يريد أو لئك العابثون أن يطفئوا نور الحق في العالم و يوقدوا مكانه الباطل نارا و نيرانا وكأ عما ير يدون أن يضعوا أمام كل هين منظارا أسودا يحجب عن العيون نور الحقيقة و بظهر لها أشباح الباطل.

ولقد أحاول بكل جهد أملكه وبكل طاقة أستطيع بذلها أن أظهر لاخونى من بنى البشر أن لكل منهم فى هذه الحياة ، وفوق كوكب الأرض السيار خمسة إبديو لوجيات (١) ، تؤثر كل منها فى الآخرى و تتأثر بها لكنه يجب أن ينظر إلى كل منها على حدة و بدون إهال .

أولا: الآيد بولوجيه المصيرية: وهي التي يبعث الانسان بموجبها من مستقبله ويفكر فيه وهي التي تميز الانسان كا أسلفنا عن الأرانب والتعالب والفئران وبنات آوى .

<sup>(</sup>۱) الایدیولوجیة کلمة مرکبة من مقطعین ایدیا ، یولوجی ومعناهما علم ، فسکرة وأقصد بها الحفط التفکیری العام أو أساس التفسکیر .

ثانيا : الايديولوجية العلمية : رهى التى يسمى الانسان بموجبها إلى اكتساب العلم و المعرفة عن كل ما يحيط به ، وكذلك إلى محاولة الابتسكار و الاختراع في أى مجال و بأى وسيلة .

ثالثا: الايديولوجية الصحية: وهي التي يسمى الانسان بموجبها إلى الحفاظ على حياته على الارض إلى أبعد زمن ممكن ، أهنى تلك الايديولوجية الني بموجبها يحاول أن يقوى بنيانه إلى أقصى حد ممكن وأن يحنب نفسه إلى أسباب الفناء بكل ما يستطيع.

رابعا: الايديولوجية الاقتصاديه: وهي التي يحاول الانسان بموجبها أن يحسن مستوى معيشته و أحواله المادية بكل جهد بمكن و بالوسائل التي يراها شريفة و ملائمة.

خامسا: الآيديولوجية العاطفية: وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

التسم الأول: العاطفة الأخلاقية . وهي التي يسمى الانسان بموجبها إلى الترام خط مثالى ، أخــلاقيا أو إلى النمسك بتيم أخلاقية معينة كالكرم ، والحلم والعفو عند المقدرة و هلم جوا .

القسم الثانى: الماطفة الاجتماعية : وهى التى يسمى الانسان بموجبها إلى تكوين وبناء علاقات اجتماعية سليمة ، وإلى تأسيس وتركوين رابطة مناسبة بينه وبين المجتمع الذى يديش فيه .

القسم الثالث: العاطفة الجنسية :وهي التي يسعى الانسان ، وجبها إلى إشباع حاجاته الجنسية بالوسية التي يراها مناسبة .

وهذه الأيديولوجيات الحتى مترابطة ومتصلة ببعضها اتصالا شديدا محيث لا يمكن بأى حال أن نفصل إحداهما عرب الأخرى . فيرأنها في

اتصالها تبقى متميزة واضعة المالم ، ولكن ما أريده أن يكون واضحا البشرية جماء .

أن المنهب الشيوعي يخلط بين الايديولوجية الاقتصادية وبين الايديولوجية المصيرية بصورة خادعة ومثيرة ، أنهم يستغلون كل ما في النفس البشرية من حب التغيير ، وكل ما في نفس الانسان من عبوامل السخط والتبرم ، ثم بعدها يرعمون أن الدين هو الذي يعوق وصول الانسان إلى أهدافه وأمانيه ، أنهم يستغلون حب الفقير للمال ثم يعلنون له أن الدين هو الذي جمله يصمت ولا يطالب لنفسه بحياة الأغنياء المرفين ثم هم يستغلون ما في النفس البشرية من أحقاد وأطاع أ، ويستثيرون شهوة الفتل في نفس الانسان ، فيندف من أحقاد وأطاع أ، ويستثيرون شهوة الفتل في نفس الانسان ، فيندف م متعطشاً إلى الدماء ثم الحراقة ، ثم ما يلبث أن يعود من مشهد الدماء المراقة وقد رفع أنفه ، وأحرت عيناه فلا يرى ولا يسمع إلا مرأى المادة وصوت رنينها ، ويعيش كا تعيش الآلة على حد زعه ويموت أيضا مثلها تبلى :

ولقد آليت على نفسى ألا أقحم هـ نا الكتاب فى الجانب الاقتصادى .

قشيوعية فذقك ما يستطيع رجال الاقتصاد أن يناقشوه بموضوعية ، ولكن على الانسانيه جعاء أن تدرك أن الشيوعية حتى ولو كانت تحقق لهم سعادة الحاضر ظنها لا تحقق أمن المستقبل الحقيقى ، وأنه لا يمكن ، بحال من الأحوال أن نبغل أمن المستقبل ونشترى بها سعادة الحاضر ولكن العكس هو الصحيح وهو أن من المكن أن نبذل سعادة الحاضر في سبيل أمن المستقبل والشيء الأمثل هو أن نحافظ عليها معا ، على سعادة الحاضر وأمن المستقبل .

ولقد كانت الشيوعية وما تزال داية للباطل تخفق على ربوع الأرض وو باء خطيرا واح بهدد البشرية بسرطان كاتل وعيت . كذلك نان المذهب الوجودى الملحد يخلط بين الأيدلوجية المصيرية وبين الأيدلوجية المالتات الانسانية ولا مدلوجية الماطفية خلطا يثير الحيرة والشك والقلق ويبدد الطاقات الانسانية في غير ما قصد جاد لتحقيق الحقيقة أو ادراكها.

ونكرر هنا الناكد ماذكرناه آنفا من أن الانسان يجب أن يرفض بحسم فكرة د الفكرة السائدة أو الايديو لوجية الواحده أوما أطلق عليه وحدانية النظرة ، يمنى أن أى ايديولوجية اقتصادية كانت أو عاطفية معينة يجب ألا تصادر كل الخطوط الفكرية إلا ساسية للانسان ، مدعية بغير مبرر أن هذه الايديولوجية هى الأهم فى الحياة ، وهى التى تستحق فى رأيهم أحشكار الفكر الانسانى ، و بذلك نجسد لزاما على الانسان ان يفكر فى كل ايديولوجية فى حياته تفكيراً جادا ، والا يلنيها أو يقلل منها بدافع الاهتمام بايديولوجية أخرى فى هذه الحياة ،

ثالثا : المذهب اللامنطق الملحد : وهو يجمع أشتاتا من البشر تتجسد منهم بلية العالم كله أو يتجسد في أشخاصهم اللامعقول في كل العالم الحي ذلك أنهم لا يعتمدون على منطق أو حجة أو برهان بقدر ما يعتمدون على العناد واللجاج والمراوغة ، و إذا ما حاولنا أن ننبه أحدهم إلى أنه إنما يعبث بمستقبله الحقيق أسرع يقيم التحصنات والخطوط الدفاعية وأخذ يحكر ويفر و يردد الجل والعبارات ، بطريقة تثير السخرية والاسف والاسي والنضب معا .

وهؤلاء لن أتمرض لهم فى كتابى هذا ، فهم قر يبى الشبه بالوثنيين إلى حد بميد و يكنى أن أعرض عاذج لهم فى مقامى هذا .

البوذج الأول : المذهب اللامنطق الكسول وهؤلاء أناس شعارهم

أنا لا أؤمن بشىء إلا إذا رأيسه بعينى وما دمت لم أر الله بعينى فانى لن أعبده و إذا قلت ألا يكنى أن تراه بعين المقل و بعين القلب يقول الك لا ومهما أتيته من بعد ذلك من حسديث فانه لن يتنبر رغم أننا نؤ من في هذه الحياة وجود ما نامس أثره .

النموذج الثانى : المذهب اللامنطقى العلى الملحد وهؤلاء بتمسحون بالعلم و يزعمون أنه يتمارض مع وجود الله و يما أنهم يؤمنون بالعلم إذن فهم يكفرون بوجود الله . وقضية تعارض العلم مع وجود الله تضية مفتعلة سأتعرض لها بالتفصيل فيا بعد أما قضية أدعياء العلم فهى قضية غير منطقيه يبدو فيها الخاط واضعا بين الايديولوجية العلمية وبين الايديولوجية المصيريه .

النموذج الشالث : المنهب اللامنطنى المقاد : وهو لاء أناس فتنوا برجال ملحدين وأهجبوا بهم ، فراحو ا يقادونهم تقليدا أهى دورن مامنطق أو فكر . تماما كما يقاد البيغاء أصوات من حوله .

أما الصورة الثانية : فهى صورة تلك الجوع البشرية المؤمنة التي تؤمن بوجود الله الواحد الأحدد وترجو رضاه وتعتقد أنه هو الذي خلقها ، وهو الذي سيجمعهم و يحاسبهم على أعمالهم .

ولقد ترى الرجل منهم يخير بين الكفر الله وبين أن يلقى لأسد جائع أو وحش مفترس ، فلا ير تدعن الايمان قيد أنمله و يستطيع كل إنسان أن يتصفح التاريخ ليطالع فيسب نماذج أو أمثلة لأو لتك الذين ضحوا بارواحهم وأنفسهم من أجل كلة التوحيد و الايمان وما واوجم يرددونها رغم إننا لا نعلم ألما يفوق الم الموت أو يدانيه .

و إن الانسان مهما وصف وأطال الوصف فلن يستطيع أن يصف ذلك المؤمن الذي صلبه الكفار، ووقف فريق نهم بالنبال لينه لوا بها عليه، وهم

يم تماما أن كلة من فه بنبذ إيمانه تنجيه من الموت . ولكنه يأبي ذلك قائلا:

و لست أبالى حين أقتل مؤمنا . . . على أى جنب كار فى الله مصر على وقصارى ما أستطيع قوله فى المؤمن هو أن عقله قد أدرك أن مستقبله الحقيق أهم من الحياة الدنيا التى سيغادرها إن آجلا أو عاجلا . مهما طال الزمن ومهما تلكأت مسيرة الآيام .

بعد هذه النظرة الهابرة إلى جانب المعتقدات أو إلى جانب الابد بولوجية المسيوية في كوكبنا السيار. أنذ كروأذ كر أنني كنت أركب القطار و مسافرا من بلدى ومن تحلا في سبيل اكتساب وزيد من العلم والموفة .. و بينما كنت أسرح ببصرى منأملا في الأرض من حولي وقعد تدثرت بردائها الأخضر الجيل و يزيده جالا ورونقا وحسنا و بهاماً طبور صغيرة راحت تحلني فوقه .. و تترنم فكأنما تصف ما تراه عيناها من الجال والروعة .. بينما كنت كذلك شق معمى أصوات استفائة وعويل و إذ بانيران تشب لسبب لا أعرف في إحدى عربات القطار . و بالرغم من أن النيران قد أخمدت دون ما ضرر . . إلا أن سؤالا راح يلح على عقلي .. أليس من المحتمل . . . أن تشب النيران مرة أخرى . . . و تلتهمنا جيما و تنتمي حياتي على أعنف ما يمكن أن أتخبل . مرة أخرى . . . و نموت و نعتني من هذه الحياة ومن كل ضجيجها .

ووقر فى نفسى أن الحياة هيئة ورخيصة وليست بذات قيمة ٠٠٠ و سريعا ما ابتلع هدوء الجو وشاهريته هذا السؤال وثابت نفسى إلى الهدوم والسمادة ١٠٠ ليكن مديرة الأيام ما لبثت أن أثارت هذا السؤال في نفسي مهة أخرى ١١٠

وكانت في هذه المرة عنيفة كأقمى ما يكون العنف و بشكل يصعب على ألحيال أن يحتويه ... و إليك ما حدث ·

كان الوقت ليلا ١٠٠٠ و الليل فى قريتى هادى، وجيل ١٠٠٠ ولكن هدو. الليل تمزق ١٠٠٠ فقد دوت فى الجو ثلاث طلقات نارية ١٠٠٠ اخترقت صلى رجل ما كان يدور فى خلاه أنه سيموت عما قريب ورأيته وهو ملقى على الأرض صريعا ١٠٠٠ كانت عيناه جاحظتان و مائلتان إلى أسفل ١٠٠٠ وكان بريقهما قد انطفاً ... وكان لما به قد سال وهو يغالب سكرات الموت حتى رسم خطا على ذقنه ... ويا له من خط ٠

ورنوت ببصرى إلى الساء فراعنى مرآها ٠٠٠ وعاد السؤال المرهب يلح مرة أخرى: هل الحياة هيئة ورخيصة وليست لها قيمة ١٠٠ وأجت نفسى حيلتذ في قوة: نعم أنها أحقر وأتفه من جناح بعوضة وصاحت نفسى حيلتذ هل كل من في العالم يدركون ذلك ٠٠٠ وكان أن أبلغ منى اليأس مداه ٠٠٠ وصحت وصاحت بي دموهي من الأسى رويدك نفسي لا تفضى مضاجيي ٠

وفي العام الماضي كنت أدرس تشريح الضفدعة في المرحلة الاعدادية بكلية الطب حيمًا حل إلى أحد الأصدقاء ضفدعة حية ورجاني أن أشهر حما أمامه و بدون نحدو . وأمسكت بالضفدعة المدكينة . . . كانت ترتعد في يدى خوقا و فرقا . . . كانت تنظر إلى نظرة توسل واستعطاف و رأيت نفسي يدى خوقا و فرقا . . . كانت تنظر إلى نظرة توسل واستعطاف و رأيت نفسي أقول لها : يا ضفدعتي العزيزة . . . لا تبكى . . . ولا تعزف على المياه . . فان تعتوى منها خيرا . . واعلى أن الموت نهاية كل حياة . . . فات نعتوى منها خيرا . . واعلى أن الموت نهاية كل حياة . . . فات نعتوى منها خيرا العام كنت أدخل المشرحة مع زملائل

حيث طالعتنا الجثث الآدمية عنظو يثير كل ما فى الوحداث الانسائى من إحساسات الأسى والحزن فها هو الانسان الذى كان فى حياته بضحك ويسرح ويشمخ ويشمخ ويشمخ وأغه فد أضحى جيفة متعفة ، وهذا هو الانسان الذى هو أنا ، والذى هو أنت ، والذى كثيراً ما يقف أمام الرآة ، ممجاً ببريق هينيه وبشكله الانساني البديع ، وقد أضحى الناظر إليه يملا تقززاً ، ويحس بالنعة تقف في حلقه وبالحزن والاسى يملك عليه مشاعره .

ويمود السؤال الحائر أمامنا إلى الظهور مرة أخرى ، وهو هل تدرك البشرية إن حياتها على الأرض حقيرة وتافهة فى حد ذائها وإذا كانت البشرية تدرك ذلك فهل سعت سعيها وجدت فى السعى من أجل مستقبل أمن ومستقر وذو قيمة يموضها عن تفاهة الحاضر وآلامه ومصاعبه.

إن النظرة الق ألقيناها على الجانب المقائدي من حياة الانسان على الأرض عمري إجابة مفصلة على سؤالنا هذا .

وأود أن تكون نظرتنا الثانية إلى النفس البشرية وما ينازعها من عوامل الخير والشر.

وهل للايمان بالله واليوم الآخر قيمة إيجابية في نهضة النفس البشرية وفي دفعها عن الافدل الشريرة ، وهذاك سؤال تقليدى يردده أولئك الذين يهتمون بتأميخ الناس على أموالهم وأرواحهم هو : ما هو الرادع الطبيعي عن فعل الشر •

ولقد يكون الرد التقليدى على هذ الدؤال: المقاب والمثوبة فقاب من يفعل الشر، ومكافأة من يغمل الخير هو خير رادع عن فعل الشر وخير دافع إلى فعل إلخير، وإذلك أخذ رجال القانون في كلي دولة يضعون العقوبات الختافة التي تردع الناس عن الشر ، ومن ثم يأمن الناس على أموالهم وأنفسهم غير أن هناك شيء غاية في الاهمية هو أن القوانين بكل ما تحويه من دوافع ومرغبات أشياء خارجية تشمل ظواهر الاحوال ومظاهر فقط ، إذ قد يحكم المنفذون القانون على البرىء بالمقاب ، وقد يحكم للذنب بالبراءة ، وفي واقع الامر ما انفكت المصابات الشريرة تهرب من القانون وتتحايل عليه حتى لقد أصبحت الانسانية تدرك جيدا أنه لابد للانسان من دافع داخلي ينبع من ذاته ويدفعه عن فعل الشرإلى فعل أخلير.

( وقد يقول قائل ، وهل هناك في النفسية البشرية ميل غريزى إلى فعل الشر):

وجوابنا على ذلك أن الميول العدوانية في الانسان قد تشكون وتنمو نتيجة لتكرار الخبرة المؤلمة عند ذلك الانسان ، وقد تتحول إلى عقدة العدوان ضد مجتمعه الذي يعيش فيه أو ضد المجتمع الانساني بأسره ، ويتمين تبماً لذلك أن يكون في المجتمع الانساني من الدوافع والمرهبات مابحي به نفسه من المحتوفين من أفراده وأيضا أن يكون في كل نفس بشرية ما يمكن أن نسميه بالخطوط الدفاعية ضد دواعي انحرافها إلى العدوان .

وفى ما أسلفنا من القول تقبل حاجة الانسان كفرد إلى الايمان بالله مبحانه وتعالى ، إذ انه بذلك يستطيع ان يحطم دواعى الانحراف فى ذاته باطمئنان إلى المستقبل على امتداده وتعسكه بكل حةوقه المشروعة فى حاضره ، وباستهانته بالقيم الزائلة للحياة واستعداده الدائم النضحية بها إذا ما كان فى ذلك ما ينفذ الانسانية بأسرها من اخطار محدقة ، وفى ذلك نفسه تتجلى حاجة المجتمع ككل إلى الايمان المطرق بالله والحرص على اتباع رسالة المعاء .

و إذا فهناك الدليل القاطع على أن الميل الغريزى إلى فعل الشر موجود في ذاتهة الإنسان ، وعلى أن الانسانية في مسيس الحاجة إلى رادع عن الشر

و دافع إلى الخير ينبع من ذاتية الاقسان . ويتجاوب مع آلك الروادع والمرغبات التي تضمها القوانين وتنظمها .

و من الحقائق البسيطة التي لا تحتاج إلى كثير من الجدل اعتقاد الانسان في وجود حياة أخرى سيحاسب فيها على عله وعلى بواعث أعماله ومقاصده منها أمام الله سبحانه وتعالى هو خير رادع عن الشر وخير مرغب في الخير . ومن ثم كانت حاجة البشرية ماسة و شديدة في الايمان بوجود الله سبحانه و تعالى ومرث ثم كان الحرص على ذلك الايمان ضرورة يدعو إليها كل حريص على البشرية مهم بأمنها وسلامها غيور على مستقبلها الحقبق و إذا ما ذكرنا الدوافع إلى الخير و إلى الاعمال النبيلة فانني أذكر أيضاً أن الايمان بالله واليوم الآخر أصل لكل فضيلة والكراعل على خير .

وذلك الرجل المؤمن الذي يعلم تماماً في قلبه أن حياته لا تمثل إلا حاضراً أو حاضراً متقدماً ، وأن مستقبله الحقيق هو بحسب ما يقدم من عمل خهر لاشك أنه سيندفع في طريق الخهر لا يلوى على شيء .

ذلك أن الايمان بالله واليوم الآخر يستازم أن يعتبر الانسان نفسه على هند الحياة ... تماماً كذلك الذي يجلس في لجنة امتحان ... والمتحن هو الله سبحانه وتمالى .. ومادة الامتحان هي كل قدرات الانسان ... وكيفية تصرفه فيها طبقاً الصالح الانساني أو ضد مصالحه وأهدافه ..

ومن ثم فليس غريباً أن يحكوس ذلك الذى يؤمن بالله كل ما يستطيع لنفع المجتمع الانساني. وليس غريباً أن يضحى بحياته في سبيل محو الشر والاشرار عن ذلك المجتمع وحمايته من كل ما ضرر يتهدد ولكن الغريب حقاً والذى بلغ من الغرابة أتصاها هو أن يضحى

إنسان بحياته وهو يعلم أن لاحياة له سواها ٠٠٠ إذن أن مما يعتبره الانسان بديهة أن الحكل أكبر من جزئه فمثلا عدد طلبة جامعة أسيوط بزيد عن عدد طلبة كلية الطب بجامعة أسيوط ٠٠ و إذا كان الامر كذلك فانني أستطيع أن افترض أنذلك الانسان الذي يعتقد أن له حياة واحدة وأنه لاحياة لها له سواها لن تكون غايت من حياته إلا أن يعيشها يكل دقيقة فيها وفي سعادة واسعة وهناء فاذا ما حصل حلى تلك السعادة فانه لن يضحى بحياته من أجل مزيد منها أو من أجل مبدأ نبيل و إلا فانه يكون مضحياً بالكل من أجل الجزء ٠٠٠ وهذا ما لا يستقيم مع طبائع الاموز .

وأود أن أذكر أن طبائع الأمور تدرك في الانسان حبه لنفسه وسعيه الدائم المستمر نحوكل ما يقدم له نفعاً ١٠٠ أو يدفع عنه ضرراً ومن ثم ظل الذي يستقبم مع طبائع الأمور أن يحافظ الانسان على حياته ويستميت في المحافظة عليها ، وإذا ما كان الانسان يؤمن أنه لا حياة إلا حياته الدنيا وأنه يميش إلى أقصى وقت ممكن ثم تنتهى حياته وصكانه شيء لم يكن ١٠٠٠ قانه يمكون سميلاً حين ينمحى كل ما حوله من طير وإنسان وحيوان ١٠٠٠ في سبيل أن يميش ويميش الى ما لا نهاية ١٠٠٠ ولقد أعرف كثير من الناس بود أن يسهر إلى أهدافه ولو على جثث أقرب الناس إليه وأعزهم لديه أليس مما يستقبم مع طبائع الأمود أن يود الملحد لو سار إلى أمله في ألا يموت ولو على جثث الناس جيماً ولقد أسأل الملحد عن وجود الله فينكر أماى وبدون ما حياء أو خجل وجود الله القوى القادر ١٠٠٠ وأسأله حينته عن وجود الحياة الآخرى وينكرها أماى ويعلن بكل ما أوتى من قوة أن الموت نهاية الحياة ولا حياة بعد الموت وأننا تهاماً مثل ما كينة من الحديث تعمل حتى تبلى ١٠٠٠ وحياته أسأله قائلا:

واذا فلائى هدف تميش على هذه الحياة أو ماذا تريد من الحياة وأنت تعلم أن الم الموت و مرارته تجب وتمحى كل لذة كانت قبلهابل كل ماشعور بالسعادة و السرور عاشه الانسان في حياته " وانت تعلم أن كل لحاظ سر ورك سيكون ختام لها الموت بمرارته التي تداينها مرارة .

و هنائه ايضا الخوف و الترقب والفلق من الجهول في حياتك الدنيا فها هي الارض تدور حول الشمس كمحصلة للوتين قرة جذب الشمس للارض وقوة الطرد المركزية ... فن يدريك بالخي فقد تريد احدى القوتين على الاخرى او تزول احداهما من الوجود ... ولقد يردد العلماء بين الفينة والفينة ان الارض ستلتصق بالشمس في يوم ما وستزول الحياة ... ولذلك فالايمان بالله ضرورة من ضرورات حياتنا نطلبها ونسمى و عجسد في طلبها .. بكل ما نملك من قوة .

حتى شعفى بالحياة السعيدة المطمئنة وبالسنقبل الآمن المشرق و واذا فالايمان بالله سبحانه وتعالى خير وادع للانساف عن فعل الشر وخير دافع له الى فعل الخير .. والايمان بالله جل وعلا هو من احسن الدعائم التى يمسكن ان يقوم هليها امن الناس على اموالهم وانفسهم وكذلك فهو ضرورى للانسان حتى تتمحى من حياته عوامل الخوف والترقب والقلق من الجهول .

و يحل بدلا منها امن وامل يحققان للانسانية اعز وافلى ماتطمح اليه • كل ذلك يبين قيمة الايمان فى الحياة ... وما دام انسان يطلب هـذا الايمان ــ كفرورة من ضرورات حياته وامن حاضره فان من واجبه ان يبحث هنه بعقله •

وانى لملى ثقة ان من يبذل الفكر مخلصا . . في سبيل البحث عن الايمان بالله والبوم الاخر • سيجده قريبا وبدون عناء •

والآن ساذكر لسكم البراهين المقلية القاطمة التي تدل على وجود الله الواحد الاحد ... حتى تقربذلك عيسون وتطمئن قلوب وحتى تزول غيوم الباطل عن شمس الحقيقة فيعود لها بهاؤها ورونقها ويعسود العمالم المنه وسلامه .

### المبحث الثالث

#### الوجود كدايل عقلي قاطع على وجود الله

الوجود ، وأعنى به كل ما هو موجود فى هذه الحياة وفى هذا الكون اللانهائى ، من شمس وقر ونجوم وكواكب ، ومن أنهار وأشجار و بحار ، ومن مواد غازية وسائلة وصلبة ومن ممالك حيوانية ونباتية .

فهذا الالكترون الحائر الذى يدور حول ذرة أو يلتقل إلى ذرة أخرى لير بطها بذرته ، إنه مادة ، أو هو وحدة المادة التي تكون الوجود والذى نعنيه ونقصده .

رهنه الذرة من ذرات الاكسوجين التي تنقل في دمى و دمك و تمنحني و تمنحك الحياة هو أيضاً مادة ، وهي أيضاً من الوجود ، رهذه القطرة من الماء التي تتحرك في قاع محيط أو على عمق قليل منه أو في عنان الجوهي من المادة وهي من الوجود الذي نتحدث عنه وقطرة الدموع الحائرة التي تنزل من عين عاشق ولهان متدحرجة على خده مادة . . . وهي أيضاً من مكونات الوجود .

وهذا العصفور المغرد الحي الذي يطير متنقلا من غصن إلى غصن ، مادة ، وهو من الوجود الذي أعنيه .

وطى الجلة فاننى أهنى بذلك الوجود كله بكل مكوناته و بكل صفاته و بكل مواده وطاقاته ، و بعد أن تأملنا هذا الوجود بكل مكوناته والتى قد تبلغ من الضافة حداً لا يمكن تخيله ، أو قد تبلغ من الضآلة والصغر حداً بعيداً وساحقاً ، أليس من المعقول أن نطرح على بساط هذا السؤال ؛

من أوجد كل هذا الوجود ? .

ومن أوجد كل هذه الموجودات ? ...

و فى رأبى أن هـذا السؤال معقول جداً . . . بل إنه سؤال بخرضه علينا إنسانيتنا واعتزازنا بهذه الانسانية وأن إهال هـذا السؤال و تغافله لهو من التهاون بمـكان ... بالعقل البشرى وبالقدرات الانسانية .

و إذا كان ماركسمؤسس المذهب الشيوعي الملحد يقول: الانسان يتواجه إ أولا . . ثم يحدد ماهيته بعد ذلك . . بعنى أن الانسان ياتى الى الحياة كالحيوان يكتشف ذاته بيها لا يكتشف الحيوان ذاته. فأنى أقول ياسيد ماركي أذا كنت قد اكتشفت ذانك . ومقدر أنك على الحياة .. واكتشفت أن لك المقل الذي تفكر به وتعنى ما حولك واكتشفت أن حولك موادحية وموادا ميتة .. مواد سأئلة وصلبة ومواد غازية ... ألم يمر في تفكيرك هذا السؤال وهو كيف تسكونت هنه المواد ... ومن جاء بها الى الوجود •• ياسيد ماركس ١٠٠٠ اليس من اكتشاف ذاتك على الأرض أن تفكر فيمن أوجد مادة جسمك والمواد التي تحيط بك على الأرض وهل ينبني أو يليق بنا أن ننغل أو نهول بحثنا في مستقبلنا الحقيق محت شمار تخليص الفقراء أو الهال من ذلك الظلم الحيق الذي قد يكون واقعاً عليهم من أصحاب الأعمال أو من الأغنياء • وهل مؤلاء الفقراء الدين يدعى السيد ماركس أنه يهمل البحث في الايد يولوجية الصيرية بسسبهم والأجلهم يعلن حكمة الغيابي على كل الأديان السماوية بأنها أفيون للشعوب . . هل هؤلاء الفقراء يقبلون مقلانيا النخلي عن المستقبل الزمني العريض بامتداده اللانهائي من اجل بضمة أعوام قد تكون سعيدة . . وقد لا تكون . . يقضونها في هذه الحياه . . وهم مجردين من كل دلالات الأمن والأمل في هذا الزمان الذي تأنى مسيرته ومياشره بمدتلك النقطة الزمنية الى تذبي مندها حياتهم كأفراد أو كجماعات ٠

وانا أفهم واهنقد أن طبقة المال فى بعض البلاد الرأسهالية قد تتحمل كذيراً من أهباء المجتمع الصناعى الرأسهالى دون فوائده وهذا ظلم بين قد تكون الوسيلة الوحيدة لدفعه اشعال نار الثورة ضد المجتمع الصناعى الرأسهالى و تحويله الى مجتمع الشتراكى توزع فيه الأرباح والدخول على أسس عادلة •

غير أن الشيوعية التي ينادى بها السيد ماركس والتي تعرف بالمادية الماركسية أو المادية الجدلية تناذى أيضاً برد حركه المقل الى المادة وبان تلنى الناتية برد المألم ومن ضمنه الانسان إلى نظام بتكون من اشياء ترتبط ببعضها البعض براوبط كونية ومعنى ذلك أن السيد مآركس ومن ينادى بارائه من الماديين الجدليين والشيو عيين يستنكرون على الانسان أن يمتز بذاته الانسانية وأن يبعث عن حاضر سعيد ومستقبل مشرق يحقق فيه هذه الذات ويدفع فيه هنها كل ضرر وعلى ذلك فانى أرجو أن أبين البشرية جماء هذه السخافات التي تقال عن ذاتيتهم البشرية ، كا أرجو أن أفيد أمام البشر مزاعم وضلالات الله تقال عن ذاتيتهم البشرية ، كا أرجو أن أفيد أمام البشر مزاعم وضلالات المادية الجدلية ، وكذلك مزاعم وضلالات الوجودية السارترية ، فير أننى المادية الجدلية ، وكذلك مزاعم وضلالات الوجودية السارترية ، فير أننى سأقصر حديثى في هذا الكتاب على مخاطبة أو لئك الذين يمتزون بانسانية م

وإذا رجنا إلى السؤال المنطق الذي وضعناه نصب أعيننا وعلى بساط البحث وهو من هو الذي أوجه المادة في الكون الذي نعيش فيه أ

ولقد ذكرت في السابق من حديثي واحدة من البديبيات التي لا تحتاج إلى برهان أو إثبات ، والني يعرفها الانسان ويؤمن يها إيماناً عقليماً عاطماً ، وهي أن الكل أكبر من جزئه مهماً كبر ٠

كذلك فانني أذكر بديهية أخرى يؤمن بها الانسأن إيماناً شديداً ويثق

بها ثقة مطلقة وهي أن كل صنعة لها صانع ، وكل شيء موجود لا بدله ، من موجد ظلنضدة التي أكتب عليها لابد بداهة من سانع لها هو النجار .

ولقد آمنت البشرية على مرور الأزمان بتلك البديهية وتمسكت بها في ثقة وقوة ، بأنه لا يمسكن لأى شيء أن يوجد بدون موجد له .

وأريد أن أخاطب المقل الانسانى الرشيد : هل هناك شيء يوجد بدون موجدله ، ولن نجد في الحياء شيئاً يوجد بدون موجد مهما عددنا الآشياء وأطلنا عددها .

ولقداطلت في عرض هذه البديهية بصورة أخشى أن تسكون مملة وما ذلك الا أن كنت يوماً أناقش و احساً من الذين ينسكرون وجود الله و من ذلك النوع الذي أطلقت عليه المذهب اللامنطقي الملحد وكنت أقول له ألا تعتقد أنه لابد لسكل صنعة من صانع ، فيرذ على بكل برود ، لا ، لا أعتقد ، فر بما كانت هناك صنعة بدون صانع ، وحينا أقول له إن العلم والعلماء ينادون فر بما كانت هناك صنعة بدون صانع ، وحينا أقول له إن العلم والعلماء ينادون بأن المسادة لا تغنى ولا تخلق من عدم ، و بأن العلماقة لا تغنى ولا تخلق من عدم ، كا إنك حينا تترك حجرة ك خالية ومغلقة لمدة عام مثلا ، فالك لن نجد شيئاً ما بداخلها قد أوجد نفس من لا شيء .

وحينا أقول أن العلماء قاموا بمجهودات ضخمة ليثبتوا العسالم أنه ما من شيء بحدث الاكان وراء حدوثه عامل أؤ عوامل حية أو ميتة أثبتوا لنا مثلا أن تعفن اللحم بحدث نتيجة لنشاط البكتريا فانه يرد ببرود قائلا : من أن تعفن الاحم بحدث نتيجة لنشاط البكتريا فانه يرد ببرود مانلا : من المسكن في يوم من الآيام أن تكتشف الآنسانية مادة صنعت من غير صانع .

وبالطبع لا أستطيع ولا أريد أن أرد على إنسان يقول لى ما شأنى بهذا الوجود ولماذا يعنيني أن أبحث عن صنع هذا الوجود ? . . و يعتقد أن من

الصواب أن نارك هذه القضية التي تحمل بين ثناياها تبينا ومقدراتنا ولمل ومسى أن تنكشف البشرية في يوم من الآيام إنها كانت على باطل وأن الشيء قد يوجد من اللاشيء

بالطبع لا أستطيع ولا أريد أن أرد على هذا الانسان • • • وهذا ما أشرت إليه آ نفاً أنه الانسان اللامنطق الجدل الملحد • • • و إنما يقود حياة تافهة لا قيمة لها .

و عضى فى قضيتنا المروضة على بساط البحث فنقول: ما انفكت عقولنا الرشيدة تملن لنا ٠٠٠ إننا فى عالم يزخر بالمادة ويزدحم بها ٠٠٠ وأن الفضاء يزخر بالكواكب والنجوم والأقمار ٠٠٠ وأن الأرض التى نتخذها مسرحا لنشاطاتنا لا عمل فى هذا الفضاء إلا حبة رمل ٠٠٠ وما انفكت عقولنا الرشيدة تملن لنا فى قوة وفى حزم أن لكل صنعة صائع ٠٠٠ وأنه لا يوجد المشىء من اللاشىء ٠٠٠ وإذا : من هو الذى أو جد المواد كلها ٠٠٠ والطاقات كلها .

من هو الذي أوجه الشمس • • تلك الكتلة الضخمة التي تعادل الأرض ملايين المرات أ • من الفارات الملتهبة المتوهجة • • التي تشع لنا الحرارة • • حتى لنضج من حرها ونحن على هذا البعد الشاسع . . وتشع لنا الضوء حتى أن الدين الجردة لا محتمل النظر المباشر إليها مدة طويلة •

من هو الذي أوجد لنا ذلك كله وصنعه لنا .

ولا أغلن هناك من يتنكر وجود الشمس .

ا جان بول سارتر هل تنكر وجود الشمس اسيد ماركس هل تنكر وجود الشمس المسيو جارودي هل تنكر وجود الشمس

أجيبوني أبها السادة ، في صراحة وبدون التواه .

أجيبوني أيها الفلامغة ، الذين تماليتم على الانسانية .

وأرهقتموها عسراً ، وبددتم طالاتها ، هل تنكرون وجود الشمس ولا أريد شرحا مفصلا للمادية الجدلية يا سيد ماركس .

ولا أريد دفاعا عنها يا مسيو جارودي .

ولا أربد أيضاً إعلانا ببطلانها يا سيد سارتر .

إنما أريد فقط أن تحدثونى من شيء بسيط لا محتاج إلى فلسفا ولا محتاج إلى جدل ، من هو الذي أوجد الشمس . ?

ولقد يقول ماركس فى كتبه م بكل أناه و بدون خبل أن أول ما تدعوا إليه المادية هو إنكار وجود الله .

كا يقول السيد ساوتر في كتبه إنني شديد الميتافيزيقية في رفضي لوجود الله ، ويؤيد السيد جارودي رأيهما في رفض وجود الله .

ولكن مبراً.

حسناً أيها السادة . . وإذا . . من هو الذي أوجد الشمس تلك الكتلة

العظيمة من الغازات الملتهبة .. والى كانت بالفعل ملتهبة منذ سنبن لا تستطيعون مدها .. ولا تستطيعون لما تخيلا ..

والتي مازالت ملتهبة وستبقى كذلك إلى ماشاء الذي أوجدها •

حسناً أيها السادة . . وإذا هل وجدت الشمس بدون موجد . . وكيف . . . هل يوجد الشيء من اللاشئ . . وبدون موجد وكيف هل ينتج اللاشئ من ذاته شيئا من تلقاء نفسه وكيف وهل اللاشئ بمكن أن يعطى شيئا أى شئ .

وكيف . . لقد كان السكون فراغا . . فكيف جاءت من الفراغ مادة . . وكيف جاء من اللاشئ شيء وشيء رائع ومظيم .

وسيلة يامسيو سارتر . . هل يستطيع البشر أن ينتجوا من الفراغ مادة . . وبدون وسيلة يامسيو جارودى هل رأيت في سالف حيانك مادة تنتج من اللاشئ و بدون تدخل احد . . ياسيد ماركس : هل اللاشئ و هو الفراغ المطلق ينتج الاشياء ويصنعها ، واناشد البشرية أن تنصور منى ماير يد فلاسفتنا المظام أن يقولوه . . انهم يقولون منكرا من القول كان الكون فراغا بلقما فليس هناك الكرون ولا برتون ولا أكثر من ذلك ولا أقل . . وليست هناك طاقات حرارية ولا ضوئية . . ولا غير ذلك من ضروب الطاقة .

ثم فجأة ويدون سابق اندار وجدت من الغراغ شمس ونمجوم وكواكب وأد من بحار .

كيف حدث ذلك .. وبأى وسيلة حدث ؟؟ . ويأى وسيلة عدث وي . أو يؤمن به .. ولا أغان هناك من الناس عاقل أربب بصدق هذا القول .. أو يؤمن به ..

وأناشد البشرية جماء أن تتصور منى أن أهلم هماء العالم وأكثرهم مهارة ، قد أدخل في حجرة مفرغة من الهواء عاما ، وخالية من كل مادة ، هل يستطيع هذا العالم أن يوجد من اللاشيء الذي حوله الكثرون واحد ، و بدون استخدام أو استهلاك أي نوع من أنواع الطاقة .

وإذا كان السيد جارودى يمان أن المادية الجدلية هي المادية التي تبدأ حركتما بانكار أية معرفة صحيحة خارج نطاق المرفة العلمية فانني أسأل المسيو جارودى هل من العلم في شيء أن تعتقد أن المادة توجد من لا شيء.

و إذا : فهذاك شمس ليس في قدرة السيد جارودى أن ينكر وجودها . أ

وهناك شمس ليس في قدرة السيد جارودي أن ينكر حقنا في التساؤل عن أوجدها .

وهناك شمس ليس في قدرة السيد جارودي أن يمان إنها وجدت من المدم بدون موجد لها .

و إذا : من هو الذي أوجد الشمس يا سيد جارودي أ، وفي و اقع الآمر لا نجد إلا إجابة واحدة معقولة ومقبولة هي أن قوة عظمي قد أوجدت الآرض والشمس والقمر هذه القوة العظمي تنصف بالم والحكمة ، إذ أن الموجودات التي نراها في الوجود تسلك مسلكا معيناً ينهض على قواعد معينة وهذه القواعد تدل على حكمة من أوجدها وحسن تدبيره ، كما أن هذه القوة المظمى قوة حية . . . إذ الجماد لا يوجد نفسه فضلا عن أنه لا يوجد شيئاً عداه .

وفى هذا المجال فاننى أنذكر وأذكر إننى كنت فى بدأ حياتى أم بل خطابائى بـكنابة :

< بـم الذي أو جدنا وما كنا لنوجه دون موجه > وكنت أعنى بذلك إنه بما أنني قد وجدت نفسي على الأرض ووجدت شمساً نضي. لي ، وقرآ يمكن ضوؤها ، ونجوماً وكواكب وسماء وبحار ناني لا بد أن أعنقد أن هناك قوه أوجدت كل ذلك ، وبما أن كل ذلك قائم على نظام دقبق ويحكم فلا الشمس تصطدم بالقمر ، ولا الأرض تصلم بالقمر ، فانبي لا بد أن أعتقد أن هـذه القوة عظيمة حكيمة فضلا هن أنها حية . . إذ أن أأيت كما سبق أن ذكرت لابوجد نفسه . . فضلا عن أنه يوجد ما عداء وبما أز هذه القوة الحية المظيمة قد أوجدتني ومن حولى من البشر و من حولى من الجاد و الأحياء ، فاني أقدرها لذلك وأهتف باسمها ، كما أشرق صبح أو عسمس ليل ، هذه القوة العظيمة الحية التي أوجدتنا هي الله الذي نميده مخلصين له الدين ، وهذا المتاف الذي كنت أكرره يسم لذى أوجدنا وما كنا لروجه بدون موجه ، ما زلسا نهتف به قائلين بسم الله الرحمن الرحيم . وسواءاً رضي السيد جارودي أو سخظ ، فاننا لن عمل المتاف بسم الذي خاقنا ، و بسم الذي يمناك مصهرنا ومستقبانا الحقيق، بسم الله الرحن الرحيم.

وفى واقع الآمر . ما كنت بالذى يدخل البشرية فى دوامة عنيفة من المحدل العقيم أو من السفسطة السكيلامية ، بزيد بها شكولة البشرية وآلامها

مَثْلُما فَمَلَ السيد سارتر ، أو مثلما فعل من قبله السيد ماركس والسيد جارودى وكل ما أقصد أن أبينه البشرية جماء :

إن الانسان موجود على الآرض يبصر ويسمع ويتكلم ويعقل. ويحرص على ما ينيده ، ويتقى ما يسبب له الضرر·

و أقول بعد ذلك إن الانسان يجب أن يحرص على مستقبله سعيد و آمن وكذلك على حاضر سعيد ومطأن .

وأقول بعد ذلك أن الانسان يخب أن ينظر إلى مستقبله الحقيق بعين العناية والاهمام.

وأقول وهو الآهم في قولى أنه ما دام الانسان برى نفسه مادة و برى العالم من حوله يحفل بالمادة ويزخر بها ، وما دام الانسان يعلم يقينا أنه لا بد لكل موجود من موجد أوجده ، فلابد أن يؤمن الانسان بوجود قوة عظمى أوجدت هذا الكون وخلقته من العدم .

ظذا ما آمن الانسان بذلك فيجب أن يعلم أن هذه القوة العظمى هو الله الذى نخلص العبادة ، و نشكره على ما و هبنا من النعم و نرجوه على الدوام أن ينعم علينا بمستقبل آمن صعيد .

وهناك من الناس من يغلو من الضلالة والاثم مدعياً أن الطبيعة هي التي أوجدت نفسها، بطريقة نجهلها ولا يعنينا أن نعرفها، وأقول لهؤلاء وأمثالهم، إن الطبيعة صنم كبير، لا يعقل ولا بعرك، ولا يحس، وهي ليست قوة حية ولكنها قوى وطاقات ميتة ، فالرياح والائهار والشمس المضيئة ، كلها تكون قوى العلبيعة وطاقاتها ولا يمكن الهيت أن يوجد نفسه بنفسه فهذا ما يتنافى مع العقل، ولا يستقيم مع طبائم الامور،

وإذا ما ادعى هؤلاء أن الطبيعة التي يقصدونها قوة حية وعاقلة وحكيمة وخرجوا بها عن المحاديات والأمور التي لها حيز محديد في حدود صوره ، فانني أقول أن ما يسمعونه هم الطبيعة نسميه نحن « الله » مع فارق بيننا و بينهم هو أننا فعظم الله الذي أوجدنا و نعباه ، و ترجو رحمته ورضوانه وهم يتبهون ظنونهم وأهواؤهم ، دون ما سند من العلم أو من العقل و دوين ما يرهان من الواقع أو حتى من الخيال .

أذكر أيضاً أن إناساً عاشوا في القرن الماضي ، وكانوا يطاقون على أنفسهم اسم الوضعيين ، رفضوا أن يقطموا برأى في مسألة وجود الله ، لأنهم اعتبروا كل ما يمكن التكهن به في هذا الموضوع غير قابل التحقق منه .

ويؤيد السيد سارتر مذهب الوضعيين قائلا:

وهذا الموقف الذي وقفه الوضعيون أقف أنامع فارق واحد هو إننى لا أعتبر نفسي أفل مية فزيقية في رفضي ثوجود الله مما كان ليبتتر في تسليمه بوجوده .

ولا يسعنى إزاء كل هذه الاضاليل والاكاذيب إلا أن أذكر بالرياضة برهانا <u>لوجود</u> الله ، ذاكرا في كل خطوة كيف يمكن التحقق من الصحة المطلقة ، لمذا القول ·

هناك في العالم مادة باحجام كبيرة ومختلفة ·

( و يمكن التحقق من صجة هذا القول بالبصم ، حيث ثري الشمس مشلا ) · ولكن لا توجد في الوجود مادة بدون موجد لها .

( و يمكن النحق من صحة هذا القول باغلاق غرفة مثلا ، لأى قدرة زمنية فاننا سنجدها كما تركناها )

إذاً لا بد أن يكون هناك خالق الكون الذي نميش فيه ، والمواد التي يحتويه هذا الكون ·

\_ الجاد لا يمكن أن بوجد نفسه، ولا أن يوجد شيئا سواه .

( ويمكن النحق من ذقك بترك حجرة منلقة بداخلها كرسى مثلا ، فترة من الزمن ، فاننا لا يمكن أن نجد كرسياً آخو بالحجرة أو قبقاب مثلا) .

. هذا الخالق الذي أوجدنا لا بد وأن يكون حياً

٠٠٠ الكون معقد جداً ، ويسير على نظام دقيق

( تعقق منه المعلم الذي تدرسه )

. . هذا الخالق حي وحكيم و يحسن الندبير

وهو المطلوب إثباته

و إذا جد فنحن لابنا تهتم يمستقبلنا الحقيتى ، وهذا شى، واجب على كل البشر ، وهلى كل إنسان يمتز بنفسه ويأنف أن يردها موارد التهلمكة في غير ما غاية نبيلة

نعن لاننا نغمل ذلك ، فاننا لا بد أن نلتي نظرة مقلانية إلى المال

و إذا كان السيد سارتر يشك في أن الكون لا يحتمل في حدد داته أن يضمن النظر المقلاني المدلي فائنا نقول له:

يا سيد سارتر الانسان وجد نفسه على هذه الحياة و منذ العصور السالفة و وجد حوله الطبيعة بكل ما فيها من عوامل حية وعوامل مينة وجد الوحوش الضارية تتربص به ريب المنون و وجد الثمابين الحبيئة عماول كلا و اتها الفرصة أن تدس السم الزعاف في دمه فكان مندفعاً على أن يحاول الدفاع عن نفسه بالوسائل التي يستطيع اتباعها وكما كان حديثا في تبرير النكر و الدهوة إليه ، كان الافسان في اندفاعه الفكرى الطبيعي و الذي لا خيار له فيه مازماً و مطالباً باستكشاف موقعه في هذه الحياة ، و من ثم بالسعى محو تأمين مستقبله الحقيقي منها و ذه ي بالايمان بتلك القوة التي أو جدته وأحكمت بنيانه ، مستقبله الحقيقي منها و ذه يالايمان بتلك القوة التي أو جدته وأحكمت بنيانه ،

# المبحث الرابع

#### النظام ـ دليل عقلي قاطع على وجود الله

نستطيع جيما أن نرى الذي المنتظم وأن عيزه سريماً .. فذا كان الذي من تبط في ساوكه بقواعد البتة لا يعدوها ... أما أن يسلك الشيء ساوكا إعتباطياً و بغير إرتباط بقواعد البتة فان الشيء يكون فوضويا في ساوكه . أو غير منتظم الساوك. فالضوء متلا منتظم في الوكه إذ أنه يسير بسرعة البتة في الوسط المتجانس ... وفي خط مستقيم ... أما الحوكة البروانية التي تتحركها جزيئات البروتو بلازم في الخلايا النباتية الحية فانها حركة إعتباطية إذ أنها لا ترتبط بقواعد ساوكية ثابتة .

و لقد نجد فى واقع حياتنا كثير من الأمثلة التى تفرق بين الشىء المنظم أو الذى يسير على نظام ثابت ٠٠٠ و بين الشىء الفوضوى والذى يسير اعتباطيا فى ساوكه و بدون أى نظام . غير أن الشىء الهام الذى أقصده أن الشىء الميت لا يمكن أن ينظم نفسه بنفسه ٠٠٠ إذ آنه لا يمك الارادة التى يسيطر بها على نفسه ٠٠٠ أو يخضعها لقواعد وأسس تنظيمية معينة ٠

وحينا أقول أن الجاد لا يملك الارادة التي يسيطر بها على نفسه . . . فانني أشير إلى أن الجساد معديم الارادة كلية ولا يملك على الاطلاق أي نوغ من أثواع الارادة . و يستطيع السيد جارو دى أن يتحقق من قولى . . . كما يستطيع الوضهيون وسهم السيد سارتر أن يتأكنوا منه بسهولة .

أحضر يا مسيو جارودي عشر قطع من الخشب وضمها في أي وضع تشاء

و بأية كيفية تريد . · . وأكون كاذيا لو حاولت بمض هذه القطع أو كلها أن تغير من هذا الوضع الذي فرضته أنت بارادتك عليها ·

ظافا أما وجدنا في الواقع الذي نميش فيه جماداً يلتزم بأساليب ونظم ممينة ... ولا يجيد عنها فانتاك بدأن نملل ذلك بأن قوة حية قع ألزمته بهذه النظم . أخضمته لهذه الأساليب بمينها .

وأول ما أضرب به المثل . . . هذه القطمة الصغيرة المجيبة من الحديد الممنط إنها ترفض باصر ارأن تحيد عن انجاه ثابت . . . كما أنها تجذب يرادة الحديد إليها . . . و تأبى أن تجذب النحاس : . . أى أنها تربط في ساوكها بقواعد ثالثة لا تحيد عنها .

و إذا كنا نعلم تماما أن المغنطيس جماد . . . وأن الجماد ممدوم الارادة والنسبة لنفسه ولمن عداه . . . فلابد أن تقرو أن قوة حية من خارجه قد ألزمته مهذا الساوك وأجبرته على اتباعه .

تملاذا:

تُعِذَبنا الأرض إليها يا مسيو مهر تر ؟؟. هل قكرت في هذا السؤال وأنت تعلن على الملا أنك شديد المينافيزيقية في رفضك لوجود الله .

وكاما يعلم بقينا أن الأرض جهاد وأن الجهاد معدوم لارادة بالنمية لنفسه وبالنسبة لمن عداه .

و بالرغم من ذلك نان الارض عذبنا إليها بقوة تطلق عليها قرة الجاذبية الارضية ٠٠٠ وكانا يقرر بنقة و إيمان لابد من أن قوة حية عطيمة قد ألزمت كوكب الارض بأن يجذبنا إليه ٠٠٠ وذلك أيضاً لآن الحياة بدون الجاذبية الارض حياة صعبة ولا يدكن أن تطاق ٠ ولقد عاش عشرة من العلماء تجربة

علمية بميدا عن الجاذبية الأرضية . . لفترة قصيرة قرروا بمدها أنها حياة صية ولا عطاق . .

وممالا يستقيم مع طبائع الأمور أن يكون كوكب الارض قد أخذته الرحمة بنا فقرر أن يجذبنا إليه .. إذ أن كوكب الأرض جماد .. لايفكر ولا يمقل وليست له ارادة .. لكن الذي يستقيم مع طبائع الأمور أن يكون هناك إله قوى رحيم قد ألزم هذا السكوكب بجذبنا إليه رحمة بنا ولحسكمة أرادها مولا ناجل وعلا

لماذا تدور الأرض حول نفسها بإسيد سارتر . .

ولماذا تجعل الدورانها تو قيتا دقيقا . . مره كل أربع وهشرين ساعة . . وكيف يتم ذلك يامسيو جارودى . هل تلبس الأرض ساعة حول معصمها . . أو أنها تضع منبها على منضدة بجوار السرير الذي تنام عليه في غرفة نومها . . وكاننا يعلم يقينا أن الأرض لا تملك عقلا . ولامعصما . . كا أنها لا تنام على صرير . وليس لها هين تبصر بها . كا أنه ليس لها أية ارادة بالنسبة للى صرير . وليس لها هين تبصر بها . كا أنه ليس لها أية ارادة بالنسبة لن عداها . وكاننا يقرر بثقة و إيمان . ، أنه لابد من وجود قوة حية عظيمة قد ألزمت كوكب الأرض بالدوران حول نفسه . ، والدوران مرة كل أبع وعشرين ساعة . . لاتنقص ولا تزيد ، هـ \_\_\_\_ لى مى الزمن السرمدى

وكانا يقرر بثقة مطلقة أن الله جلت حكمته هو الذي أو جد الأرض من المدم ثم أمرها باتباع نظام ثابت ودقيق . أمرها بأن تجذبنا إليها فجذبتنا دون أن تسكون لها ارادة . وأمرها أن تدور حول نفسها . فعارت . وجارت ، وما زالت تدور وتدور مول نزال إلى أن بشاء الله رب المالمين

لاذا مجذب الشمس إليها ، ياسيو جاريدي .

هل هناك من يفترض لتلك الكتلة الملتهبة المتوهجة من الغازات والتي نسميها الشمس ارادة بالنسبة لنفسها .

وكانا يقرر في ثقة وإيمان أن الشمس جماد ومن ثم فهى لا تمالك أية ارادة بالنسبه لنفسها أو بالنسبة لمن عداها ، ولـكن قوة حية عظيمة هي قوة الله الرحمن الرحيم قد ألزمت هذه الشمس بأن تجذب الارض اليها ، لحسكة سامية قد يعلمها الناس وقد يجهلونها

هل أنت الان شديد الميتافيزيقية فى رفضك لوجود الله يامسيو سارتر .. واود ان تعلم البشرية جماءانه لا يعنينى فى شىء ان يقتنع المسيو سارتر بصدق حديثى .. اويغلوا فى ميتافيزيقته الضالة .. عابثا بمستقبله الحقيقى مبددا لطاقته وقدراته فيما لا يحقق نفعا ولايرد ضررا .. لـكن الذى أعنيه ويهمنى انقاذ ما يمكن انقاذه من ضحايا سفاح الارواح العالمي الشرير جان بول سارتر الذى لا تدرى به البشر .

إن رجالات العلم من العصر الحديث قدا تبعوا طريقة في تحصيل العلم تتفتى مع كرامة العلم ومع كرامة العقل البشرى والذات الانسانية . ذلك انهم يصفون ما يشاهدون من ظاهرات الكون بأمانة ودقة ثم يضعون آراءهم و تفسير انهم التي يدعونها ويبرهنون على صدقها بالتجارب العلمية . وبفضل ذلك تقدم العلم قفزا في جميع مجالاته . و تقدمت الانسانية بفضل العلم و المعرفه حتى اضحت في اوج القوة وفي اوج العلموح .

لكن العلم ورجالاته يقفون امام الواقع كايقف التلميذ امام استاقه .. فهم يستطلمون هذا الواقع ايا كان .. ثم يحلولون تبريره بوسائل ومسببات

عقلابية مقبولة ، ثم بحاول لون التماس ما يبرهن على صدق أسبابهم وعللهم من الواقع بالتجربة العلمية أؤ الاستدلال العلمي .

وعلى سبيل المشال ، حين يرى رجالات العلم إن الشمس تشرق على بقعه من الأرض ، بينا تظلم عن النصف الآخر منها ، ثم ما يلبث الحال أن ينعكس ، فيضى المظلم ، ويظلم المضى ، فائ رجالات العلم يقررون أن الأرض مستديرة في شكل يقارب شكل السكرة ، كا يقدرون أن الأرض دورحول نفسها ، مرة كل أربعة وعشرون ساعة ، وبالطبع هم صادقون في قولهم .

لو فرضنا جدلا أن الشمس هي التي تدور حول الأرض ، لما تردد رجال العلم أن يقولوا : إنه نظراً لأن الأرض أصنر من الشمس فانها أسرع منها في الحركة ، ومن ثم فان الشمس تدور حول الأرض .

كا أننا لوفرضنا أن تعمل على أبعاد الأرض عنها ، لقال رجال العلم موافقين . أن الشمس تيذل قوة من أجل أبعاد الأرض عنها ، لمكن الغلاف الهوائى يعمل على الحفاظ على موضعها .

ولو فرضنا أن الأرض تحصل على الطاقة من ذاتها دون تدخل الشمس ، ولم تبكن هناك أى علاقة بينها و بين الشمس ، لوافق العلماء على ذلك بسرعة قائلين إن الغلاف الجوى المحيط بالأرض غنى جدا بالطاقات اللازمة للارض ومن ثم فانها تكتفى ذاتياً .

وهكذا ، فان رجالات العلم يقفون أمام الواقع كا يقف التلميذ أمام أستاذه ، فهم يبذلون كل ما لديهم من جهد فى استطلاع أسرار الكون ثم يقبلوه كا هى ، و يحاولون تبريرها أيا كانت وهذا فى حدد ذاته شىء حسن ولكن .

عير أنى أجد لزاما علينا أن نتمتى إلى يواطن الأمور . . . وأن لا نتف هند مجرد التبرير . . فبذلك نستطيع أن نكون أساندة للواقع . . وليس مجرد تلاميذ له .

#### وعلى سبيل المثال .

نعن نرى الشمس تجذب الأرض . . وبالطبع هذا واقع و نعن ملزعين بقبوله . . و الشمس أرضنا . . وبالطبع بقبوله . . و الكن لنا أن نسأل . . لماذا تجذب الشمس أرضنا . . وبالطبع لا يكفى أبدا أن نهرو . . و أن نقول لانها كانت جزءا منها أو لان الجزء يجذب المكل إليه . . أو لان الشمس علك قوة جذب كبيرة . . لا يكنى هذا أبدا وعلينا أن نبحث وأن نكون أ كثر تعمقا .

علينا مثلا أن نقول . . ومن هو الذي منح الشمس قوة الجذب الكبيرة التي تعيذب بها الأرض . . أو من هو الذي ألزم السكل بأن يجذب الجزء في حالة الشمس والأرض .

و عند ذلك سنعلم بوضوح أن الجاد لا يمكن أن يتصرف من تلقاء نفسه وأنه لا بد من قوة حكيمة حية آمرة . . تصرف الأمور بناموس دقيق . . لا يتغير . . هي قوة الله الحكيم العلم .

هند ذلك نكون قد فهمنا حقيقه الواقع وفهمنا حقيقة أنفسنا معه .. وفهمنا أن حالته التي تراها هي حالة معينة أرادها الخالق جل شأنه . . ولو أراد غيرها لحكان ما أراد ولوجدنا نحن من الاسباب والعلل ما نفسر به ما تراه .

حسناً . . العقل البشرى شيء باطل يجب أن ترد حركته إلى حركة المادة . . وكذلك العلم وهو الآبن الشر هي للعقل البشرى هو أيضا باطل و هو لا يعتبر إلا عن و جهه النظر البورجوازية . . لكان هؤلاء القوم يريدون

البشرية أن تصم آذانها • . وتغمض عيونها وتعطل عقولهم ثم تسلم فيادها لهم • ليقودوها إلى مستقبل بائس وتعيس ،

ولنلقى نظرة هادئة إلى أنفسنا ٠٠ كل منا يرى نفسه جيسها ويعرف عنها السكثير ٠٠ ويكون من لائق لو أنكر السيد سار تر وجود نفسه ٠٠ حتى يشبع فى نفسه عقدة الآنكار أو الرغبة فيه و أول ما يستشير اهته منا فى الانسان ٠٠ عقلة البشرى المجيب ذلك أنه كتلة من الخلايا الحية . . وللكنها تستطيع أن تفكر وأن تدرك وأن تهى ٠٠ وتستطيع كا لك أن تحنفظ بالمعلومات والمعانى بطريقة الحفظ التي نعرفها م . وكذلك فان هدا المقل يمى بطريقة ما زالت مجهولة كل التجارب والخيرات التي تمر بالانسان طول حياته ٠٠ بل إن تسكرار الخبرة المؤلمة يسبب ما يعرفه هلما النفس بالمقدة .

وهذا ما . . يسجله رجال العلم عن المثل البشرى وعن قدراته التي لا يحصيها العد .

ثم بعد ذلك تأتى مرحلة التعليل التي يحاول رجال العلم من خلالها أن يعللوا للظواهر التي يرونها مائلة أمامهم .

وفى حقيقة الامر إنه بالرغم من التقدم العلمى وبرغم كل الجهود المخلصة التى بدلها ويبذلها رجال العلم . . في ازالت الحقائق العلمية التى يسرفها العلماء عن العقل البشرى الغازا يصعب حلها . . وبل ويصعب التكهن يحلول لها . . وما زال الخلاف حافاً بين العلماء حتى حول الحلول التى يتكهن كل فريق منهم مها .

وعندما ذأتى للمرحلة الهامة وهي مرحلة النعبق إلى يراطن الامور وسير أغوارها . فاننا نجد أمامنا في الواقع أشياء غربية وبالغة القرابة . كتلة من الخلايا الحية تزن حوالى رطل ، تدير الجسم البشرى كله وبكل كفاءة ، فيها مراكز السمم والأبصار والحركة ، الح . وتخرج منها خطوط اتصال بجميع المضلات الارادية في جسم الانسان وتصدر منها الأوامر إليها جميعها ، فتنفذ هذه المضلات هذه الأوامر على الفور ، وعلى طريقة : طع الأوامر ولو كانت خطأ ، كما أن بها مراكز اتصال تلتفط كافة الرسائل المصبية التي تصدر من الخارج ، فالمين فافذة المقل على المالم يرى من خلالها ما يدور حوله من أحداث ، و الأذن وسيلة المقل إلى التسمم و المخاطبه ما يدور حوله من أحداث ، و الأذن وسيلة المقل إلى التسمم و المخاطبه و إلى تبادل المفاهم ، و فضلا عن هذا فان هذه الكتلة تسجل في داخلها كل خبرة يستطيع الانسان الحصول عليها ، ومن المكن أن تعتوى بداخلها كل خبرات المالم وكل معارفه .

هذا فضلا عن كثير من الانفعالات التي تزيد نا حيرة وتعجباً.

فيها يغضب الانسان أو يستبد به القاق ، أو يرتمد خوفا ، فان الجسم بكل الطاقات التي يملكما يستجيب لهذا الانفعال و يتصرف طبقا الما يأمر به المقل ، وسيها يغضب الانسان يمبىء كل قواه الواجهة ما يغضبه ، وفي اللحظة التي يأمر فيها المقل مواكز الغوى بالهجوم أو الدفاع ، فان هذه المراكز لا تتوانى عن العمل ، بأقصى طاقة تستطيع بذلها .

ويأتى بمد ذلك الافكار التى ينتجها الانسان، في كل فن وفي كل هلم، فهذا عالم يكتشف، وهذا فنان يبتكر، وذاك شاعر بحيل الكلام إلى أداة تعبير جيلة، وهذا فيلسوف يبحث عن الحكة وينقب عنها، وهلم جرا ونخرج من كل هذا بسؤال، هل كتلة اللحم أو كتله الخلايا المكونة للمنح، هل هذه الكتله في حد ذائما كجموعة من الخلايا الحية تريد وهل لها في حد ذائما كجموعة من الخلايا الحية تريد وهل لها في حد ذائما إرادة ذائبة إرادة ذائبة ؟ ؟ .

وأود أن أقول: أنه ليس هناك على الاطلاق أى فارق بين خلايا المنح وخلايا البيد من حيث أن كلا منها خلايا حية ، أما إذا قلنا أن خلايا المنح من نوع خاص هو الخلايا العصبية الحية فانى أقول أنها تماثل خلايا النخاع الشوكى ، بدون أدنى فارق غير أن خلايا البد لا تريد ، والانسان ميموك يد، كا يوحى إليه عقله ، أى بارادة العقل وليس بارادة اليه مان ولو أن العصب الموصل الأوامر المنح قطع لصار شأن البد وهى خلايا حية كشأن قطعة من الخشب وهى جاد ، أى بدون أى ارادة لا بالنسبة لنفسها أو بالنسبة لمن عداها ، وأبضاً خلايا النخاع الشوكى لا تريد ، فالمنح فى حد ذاته لا د مد ،

لكن الواقع الذى نجده ملموساً أن المنح يريد ويملك الارادة باللسبة للانسان كوحدة وبالنسبة الوسط المحيط فى الحدود التي يملكها الانسان ، ويسيطر عليها .

ومن ثم فاننا نستطيع القول بأن هناك قوة عليا هي التي علك وحدها الارادة في هذا الكون وهي التي عنح الارادة المقل بالنسبة لانسانه وبالنسبة الوسط المحيط، وهي أيضاً تسيطر مباشرة على الجاد وتجعله يلتزم بقواهد وأساليب معينة -

وهذا فى الواقع التفسير الوحيد المقل البشرى العظم ، الذى حل مل عائقه كشف أسر ارهــــــذا السكون ، كا حل على عانقه تذليل كل عقباته والوصول إلى حاضر سعيد مستقر ومستقبل آمن وسعيد .

هل رأيت يا سيد سارتر هذه الدودة الصغيرة السوداء التي تبلغ في حجمها حجم رأس الدبوس ۽ والتي تنظاهر بالموت ۽ إذا ما وضعت أصبحك

قريبا منها . . ثم ما تلبث أن تتحرك خفية . . فاذا ما لاحقتها بأصبعك فانها تكرر التظاهر بالوت ، حتى إذا ما نيقنت أن هذه الحيلة لن تجدى ، طارت في الهواء بعيداً .

وهلم تعلم يا سيد سارتر أن في هذا الحجم الذي يماثل حجم رأس الدبوس جهاز تنفسي ، وجهاز هضمي ، وجهاز دورى وأهضاء الحركة على الآرض ، وأعضاء الرؤية ، وأهضاء الطيران ، وبعد ذلك وفضلا عنمه جهاز إهممي من كزى « مخ » يةوم بوظائف التفكير في إعداد الخطط الدطاع عن حياه الدودة أو التخفي عن أعدائها .

وإذا كنا نعلم ذلك ، فما نعلم تعليلا حقيقيا له إلا أن الله ذو العظمة و الجلال منح هذه الدودة الصغيرة في الحجم إرادة على ذائها وعلى الوسط الحيظ بها ، بقدر إرادة لها سبحانه وتعالى :

وذلك التعليل لا يعد من العسلم فحسب بل يعد من روح العلم ، إذ أن العلم كا أوضحت يقف من الواقع كا يقف الناميذ من أستاذه ، ولكن روح العلم يقف من الطبيعة موقف الآستاذ لتلميذه ، ولا شك أنه لا يمكن أن يحكون هذاك أدنى تعارض بين العلم وروحه كا يتصور او يصور أعداء العلم وأعداء الانسانية جعاء .

هل رأيت يا مسيد سارتر القلب الانسانى ، وهل سمعت دقاته ذلك القلب الانسانى الذى يدق أول دقاته عقب خروج الانسان إلى الحياة ، وتظل دقاته ، دوية طالما كانت هناك حياة ، وحين يتوقف هذا القلب وتصمت دقاته ، فإن الحياة تترقف وتفارق الانسان ويصبح الانسان شأنه كشأن الجذوع وقطعة من الخشب ،

وإذا ماكان الانسان يعلم ذاك عماما . . . وإذا ماكان الانسان يعلم أيضاً أن القلب ينبض لا إراديا . . . أى بقوة خارجة عن إرادة الانسان فانه لابد أن يفكر . . بأى إرادة ينبض قلبه . . . و بأى إرادة يتوقف هذا القلب عن النبض .

و إذا كنا نم يقينا أن القلب ينبض بانتظام حوالى ٧٥ دقة كل دقيقة فاننا لابد أن ننسب الحكة إلى القرة العظمى التى منحت كل القاوب الانسانية إرادة ذاتية هي النبض.

ويقول الشاهر الصوفى مخاطباً مولاء جل وعلا:

أعبك قلبي حين أدرك نبعه بألك سر النبض سر السرائر

وكذلك يخبر نا العلم أن في جسم الانسان كثير من العضلات التي لا تتجرك تبماً لاراد تتلول كنها لا تتحرك بمزاجها الخاص و بارادتها الخاصة . ولكننا نعلم أنه لا يمكن أن تكون الارادة إلا للكائن الحي المستقل . . . و بالطبع القلب ليس كائن حي مستقل . . . كذلك فان العضلات اللاإرادية ليست كائنات حية مستقلة . . . و نعن نعلم أيضاً أن القلب وكذلك المضلات اللاإرادية تتحرك طبقاً لقواعد و أسس ثابتة أي تتحرك بانتظام . . . فلا بد اللاإرادية تتحرك طبقاً لقواعد و أسس ثابتة أي تتحرك بانتظام . . . فلا بد أن نعلم أن هناك قوة عظمي قد منحت هذه الأعضاء إرادة ذا ثية تعمل بها الوظائف الميوية التي ترتبط مها . . . و في سبيل حفظ حياته . . . و تأدية الوظائف الميوية التي ترتبط مها .

هل رأيت أو محمت عن الميتو توندريا يا سيد سارتر . أنها كا يقول العلم جسيات (١) صغيرة جداً تبلغ جسم الواحدة منها بيتين من المليمة و المكمب .

(۱) نقلاً عن محاض ة للدكتور أحمد فرج داهي عاضرتهم فسيولوجيا النباب

ورغم ذلك فان هذه الجسيمة التي تباغ من الضآلة أقصاها • • حيها وضعت تحت ميكرسكوب الكتروني • • ثبت أنها على شكل صندون ذو ثلاثة جدران • • و بداخله أرفق • • فوقها أنزيمات لازمة لحياة الخلام النباتية الحية • •

ما قواك يا مسيو سارتو ٠٠ فيمن أوجد هذه الجسيات ٠٠ هل أقل من أن نصفه بأنه بالغ الحركمة والقوة ٠٠ يقدر فيحسن التقدير ٠٠ ويدبر فيحسن التدبير ٠٠ وهناك أيضاً شيئاً نذكره هو أن جسم الكائن الحي . لا يريد ذاته ولا يستطيع الارادة على نفسه ٠٠ فالفيل مثلا لا يستطيع جسمه أث يتحول من ذاته إلى جسم غزال أو نمر . والانسان مثلا لا يستطيع جسم البقرة من ذاته أن يتحول إلى ون أحر . . مثلا . لكننا وبالرغم من ذلك نجد أن هناك كائنات حية تسسئخه م التغيير في لون جلدها كوسيلة قدفاع عن فسما . . فهذه الحرباء حيثا تكون في أوران الشجر تكون خضراء . . فهذه الحرباء أنه بهذه وحيثا تكون في أوران الشجر تكون خضراء . . أو متخفياً عنهم ٠٠ وهل الحرباء أنه بهذه الوسيله يكون آمنا من أعدائه . . أو متخفياً عنهم ٠٠ وهل الحرباء أنه بهذه الوسيله يكون آمنا من أعدائه . . أو متخفياً عنهم ٠٠ وهل الحرباء أ كثر مهارة من كل ما عداها من الكائنات الحياة حتى تستطيع أن تغير من لون جلدها تغييرا ذاتياً . . بدون وسيلة . . وبالطبع نستطيع جيماً أن نعرف أن قدرة الله النظيم ورحته هي التي منحت جلد الحرباء إرادة ذاتية ليغير لونة وقتا قوسط الحيط .

وحيمًا نتأمل شئون الكون وطبائع الأمور يتأكد فدينا بما لا يدم الشك مجال أن الذي أوجد هذا الكون يقدر فيحسن النقدير ، ويدير فيحسن التدبير ، وهذا النبات الضارب في الأرض بجذوره بر والباسق في الفضاء . بغروعه ، مصنع كبير ، يقوم على أسس دقيقة وموازئة ، يحفظ الحياة المياة المياة المياة المياة المياة الما عداه من اللكائنات مصنع خينكبير ، ينتزع من الهؤاء الجوى أنى أكسيد الكربون الذي يخرج من فوهات المصانع في المدن والذي يهدد البشرية بالدمار ، ثم يصنع منه ومن الماء وطاقة ضوء الشمس ، غذاء الانسان والحيوان ، لولاه ما عاش إنسان ولاحوان ،

. ' ذلك يدل على حسن تقييد وحسن تدبير وهذا لا يتأتى هفوا أو براعتباطا ، لكنه يدل على قوة مقدرة ومدبرة قد أوجدت الكون ومن . فيه هى قوة الله الرحيم .

النبات ينبت من البذور ، والبذور كاننات حية في وضع سكون ، والإنسان هو الذي قد ينقها المتربة ، ثم تلشط فيه وينمو الكائن الى النباقى ، لتنمو شجره كبتره باسقة تحافظ على حياه الانسان و عدم بالفذاء .

ولقد يأخذك المعجب حيثا تشاهد يذرتين متائلتين في الحجم تنتيج كل منها شجره محتلفة عن الآخرى عام الاختلاف ، فكأن كلا منهما بعد جفظات أصل آباما كابرا عن كابر ، وكأن كلا منهما قد حملت بوصية والديها ، أو أجدادها ، ولقد نجذ البذور من يزود نفسه بأهداب تعمل جمل الاجتحة تطير بها في الهواء حتى تنشر نوعها في ربوع العالم كله ذلك من تقدير دبها الذي يقدر فيحسن التقدير ويدير فيسجن التدبير ،

وأود أن أكتب الوضعيين وللسبو سارتر: البرحان الثاني الوجودَ الله ، • ينفس الطريقة الرياضية التي ذكرت بها البرجانِ الأول : ليت لا علك الارادة التي يسيطر مهاعلى نتسه.

و نسطيع النحق من ذلك بأن محضر قطع الطوب أو من الخشب ونضعها كما نريد فانها لن نحاول تعبير مواضعها ) .

- الجاد لا يمكن أن ينظم نفسه

. . .

هناك كثير من الجادات تخضع لنظم وأسس ابنة لا تحيد عنها .

( نسنطيم التأكد من ذلك بملاحظتنا للمنناطيسية والجاذبية الارضية ، الح ) .

ن فلا بد أن تكون هناك قوه عليا حية قد نظمت هذه الجادات وأخضمتها لأسس ونظم ثابتة ) .

و هو المطاوب إثباته ٠

. .

نحن بالطبع لم ترتكب خطأ أوجرماً ، وكل ما فعلناه هو أننا قد نظرنا إلى مستقبانا الحقبق نظره اهتمام ، حتى ننجوا كما نجى الحاكم الداقل الذى أوردته الرواية القديمة ، وحتى لا نؤخذ على غره فنهلك و نضيع ، وتحز فى نفص الم التحسر ومراره الندم غير ماجدوى أو نفع .

و نحن بالطبع لم نخطىء حين قررنا أن ننظر إلى العالم نظره هذالنبة علمية ، إذ أن النظره العقلانية العلمية هى كل سلاحنا وهى أيضاً سببانا إلى تكريس طاقائنا وما علك من جهد وإمكانيات لصالح الحاضر الدى نحياه ، ولصالح المستقبل العريض على امتداد الزمان الذي لا ينه ، في هسيرة ومان .

فالأيام تسير وتتنابع ، ولا بديل عن يوم ماض إلا يوم آت ، و إلى أن تزول الأيام وتزول دلالتها الزمنية ، يبقى الزمان بدلالة أخرى ، يعلمها الله الذي أوجد الزمان دلالته ، التي قبلناها نحن كأمن واقع .

وإننى لاتصور وأقرر أن العقل كل المقل والحسكة والفطنة والذكاء والدهاء وما إلى ذلك من دلالات الاستحسان ، ليجب أن تسبغ فقط ، وفقط على ذلك الذي يعطى جهداً وفكراً المامين نفسه في ذلك الزمان الذي ما زلنا فيهل دلالته الزمنية وإذا هو فعل ذلك فانني أتيقن بشده إنه سيهدى إلى الحق والخير وإلى صراط مستقم.

### المبحث الخامس

## الإلهام – كدايل عقلي قاطع على وجود الله

يقترب الالهام فى معناه من الارشاد، فالمرشد هو من يرشدك إلى ساوك معين، ثم يترك الله الحرية فى اتباعه، أما الملهم فهو من يوحى إليك بظرية في غير منظورة سلوكا معيناً ثم لا يقرك الحرية فى إتباعه أو مخالفته، وبحيث يكون الاجبار ذاتياً .

وعلى سبيل المثال حيمًا يحضر إلى أحد بالاصدقاء ثم ينصحنى قائلا :

« لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد ، فإن صديق هذا يعتبر مرشداً لى وأستطيع
أن أنفذ إرشاده ، كما أستطيع أن أصرف النظر عن قوله ، أما حيمًا أجد
نفسى وبرغمى وبدون تدخل أحد وبدافع ذائى مندفماً إلى الجنس الآخر ،
ومنفذا لسلوك معين هو وجوب العمل على المحافطة على الجنس البشر ى
بالتناسل و إنتاج أجيال جديدة أو ما يعرف بالمحافظة على النوع فإن ذاك له
تفسير آخر يختلف عن الارشاد .

و لقد يتأهل الانسان كثيراً في هذه القضية الفكريه شيء ينفذ رغم أنف منفذ، و بدون أي ضغط خارجي و بدافع ذاتي عنيف.

وحينا تحدثت عن الارادة ذكرت أن الجاد ليست قديه أية إرادة لا على نفسه ولا بالنسبة لمن صداه ، ومن ثم فانه لا يستطيع أن ينظم نفسه بنفسه أو يخضع نفسه بتفسه لقواعد وأسس سلوكية معينة ، فاذا ما كان مذا الجاد يقبع فلا نظاماً معيناً لا يعدوه فان هذا يدل دلاقة قاطعة على أن قوة حية

خارجية قد نظمت هذا الجماد وأخضعته لناك القواعد والأسس السلوكية التي تراها .

هذ بالنسبة المجاد أو الشيء الميت ، أما السكائن الحي الحيواني الواق فان له إوادة يستطيع أن يفرضها على نفسه و أن يتصرف في حرية بحسا بتلائم مع بيئنه وظروف حياته ، وحيما ينفذ السكائن الحي شيئاً رغم أنفه أعنى بدون إرادته قلا بد أن تسكون هناك إرادة أقوى من إزادته قد أجبرته على تنفيذ ما لا يريد، ومثل ذلك الانسان الذي ير تسكب خطأ في حق المجتمع الذي يعيش فيه بالسرقة أو القتل، ثم يرى المجتمع أن من اللائق عقابه بالسجن من الاشغال الممل الشاقة فان هدنيا الافسان و يرغم إرادته يقضي فنرة في السجن يتخللها العمل الشاق الذي ينغذه رغم أنفه لأن إرادة تفوق إرادته قد أجبرته على هذا العمل .

أما إذا كان النكان الحي المريد ينفذ شيئاً رغم أذنه و بدرن ما إجبار من إرادة خارجية منظورة أقوى من إرادته فاننا لابد أن نقول أن الدافع إلى ذلك ذائي، بمنى أن هناك إرادة ذائية عند هذا الانسان تقف ضد الارادة الأسلية له ي و تسل على إجباره على تنفيذ هذا الشيء و نمين نطلق على الارادة التي عجبر الانسان على سلوك مين ضد إرادته الاصلية بالالهام أو الغريزة وهذا الالهام أو تمك الغريزة تدل يميال لا يديع بحلا الشك على وجود الله عد وتنفى و عمى بكل شدة أقوال السيد ميارير، وأذكر التدليل:

- هل تعرف ثمابين السمك في العالم أجم أنه يجب عليها أن تلذي في مكان معين كل عام ، وبالعابع لا ، فتعابين السمك لا تعرف لغة المؤتمرات الق ينظمها الانسان كا أنها لا تعد الخطط والمؤامرات لبعضها أو لديرها من الاجناس.

ولو كانت تعرف أنه من الواجب أن تتحرك إلى هذا المكان لفرط فى الواجب حك ثيرون معنذ بن بطول الرحلة أو بقلة الزاد والراحلة ، ولكنها تتحرك بلا إرادة أو بما ما نسميه بالفريزة ومن ثم فان كل ثعبان سمك فى المالم يجد نفسه فى فترة معينة من الزمن متحركا إلى بقعة معينة ، وصغاره التى ترى المالم الأول مرة تعود أدراجها فى نفس طريقه دون أن تضل الطربق .

من أين جاءت الغربزة وليس هناك من تعليل صادق إلا أن الله سبحانه و تعالى قد ألم هذه الثمابين أن تغمل ما فعلته لضرورة يعلمها جل و علاوهى ضرورة خفظ النوع وهي لا تعلمها ولا تدرى علمها شيئاً بل تفعلها بدون إرادة وبدون وهي .

ولعل هناك من يقول ألم يكن من المكن أن تبق الاسمنك حيث هي وتتكاثر حيث هي ، وتحافظ على نوعها في أوطاتها الاصلية ، وأود أن أفول ، إن الله الكريم أوجد الوجود وأوجدنا نحن البشر على قمه الوجود نفكر وندرك وندن ، نفكر في الوجود وندرك أنه لا بدله من موجد ونبي أن هذا الموجد هو الله .

وبرغم ذلك وجدنا رجلا مثل المسيو جار، دى يعلن أنه لايؤمن بالله لانه بنكر أية معرفة إلا إذا كانت داخل نطاق المعرفة العلمية ، وهذا بالطبع قول ساذنج يتبكره العلم وهو أيضاً منكر. يكبي أن نرد عليه بالقول ، ومر أدراك با مسيو جارودى أن وجود الله ليس في داخل نطاق المعرفة العلمية.

وبعد ذلك أخضم الجادات لأسن وقواعد ثابة ، فالضوء مثلا يخضم السب وقواعد ثابتة والارض تخضع لاسس وقواعد ثابتة رغم أن كل منها حاد ، حتى نتيقن من أن هناك قوة حية عليا قد نظمت هذا الجاد ، وجملته يسهر على أسس و نظم معينة لا يحيد عنها .

ومو أيضاً أوجد النرائز والالهامات في الاحياء من خلقه كي بوعز إلى الانسان في وضوح إنه يما أن هناك إرادة في نفسه ضد إرادته الاصلية وتفوقها من حيث القوة وتدفعه رغم أنفه إلى القيام بآشياء أو تنفيذ أفعال معينة ، إذا فلابه أن تمكون هناك قوة عليها هي التي فرضت على الانسان من ذاته إرادة ضد إرادته و تستطيع الآن أن نبحث في هدوء هل العلم يتعارض مع وجود الله وهل الايمان بوجود الله ليس في داخل نطاق المعرفة العلمية كما يقول السيد جارودي .

و إذ كنا نحن نقول إن العلم هو النتيجه المباشرة النظرة المقلانية للأمور أو الواقع بعمنى إننا تنظر إلى الواقع ونذكر فيسه تفكيراً سلبا ثم نكتشف أسراره وخفاياه و تحاول الاستفادة من اكتشافاتنا هذه في حياتنا السلية .

و تُعن حينا ننظر إلى العالم نظرة عقلانية سنقرر إنه يحفل بالمادة و يزدحم سها كما أننا أيضاً حين ننظر إلى الواقع نظرة عقلانية سنقرر أن الممادة لا تغنى ولا تخلق من العدم و إنه لا شيء يوجه ملقائياً من العدم وحينئذ إذ نالم يقينا إنه لابد من وجود قوة حيه عليا قد أوجدت هذا المكون ومن فيه .

ولقد يعلن العلم إن ذلك النبات الذي يا كل الحشرات أكثر « شطاره » من النبات العادي إذ أن النبات الذي يأكل الحشرات أكثر حساسية وانعالا من النبات العادي . وليكن النبات كما نعلم يخلو عادة من وجود جهاز عصبي من تزى وبذلك فان السبات لا يفكر وليس له ذلك الاحساس بالالم الذي يشعر به الحيوان .

فين يقوم الانسان بذبح طائر مستأنس أو حيوان بقصد الحصول على عضلانه واستخدامها كبروتين حيوانى فأننا أمجد أن كية ضخمة من طاقات الالم ستهدر في عملية الذبح أو القتل ، أما حيمًا نقتلع شخرة من مسكانها فأنها لن تتألم ولن نرى ايا من طاقات الم أو عذاب .

وإذا كنا نالم ذلك فن هو الذي جمل النبات الذي لا يفكر يقوم بتنفيذ أخبث الحيل وأكثرها دقة لأسر الحشر ات والتغذى بها . . فهو يغرز رحيقاً حلواً يغرى الحشرات بتنبع مصدره ... فاذا ما انطلقت الحشرات إلى داخل تجويف ممين قفل عليها خط الرجعة وأفرزت هليها عصارات هاضمة تقوم مهضم وتحليل الحشرات عهيداً للتغذية منها ويحق علينا أن نتساءل أو نسأل أنفسنا هل يملم هذا النبات ، أن الحشر ات تحب الرحيق الحلو ... وهل درست هذه النبآنات علم نفس الحشرات حتى تعلم ذلك والاجابة بالطنع لا أنه لا يمكن أن تكون هذه النباتات قد فكرت إذ أنها لا تملك جهاز عمى مركزى تفكر به ولو اعتقدنا أن النبانات تفكر لكان من الصعب هلينا أن نتصور كيف أستغل الانسان هذه النباتات منذ خلقت و نصالحه دون أن تحاول إحداها أن تقاوم أو تدافع عن نفسها أو تفكر ذلك . . وإذا فلا بد من أن قوة الرحن الرحم قد منحت هذا النبات بالالهام قوة الحيلة التي يستطيع بها أن يخادع بها الحشرات ويتغذى بمادة جسمها وبدون مبالاة بطانات الألم الى ستهدر من هذه الحشرات في موتها ، وبالناسبة أجدني مدفوها للمقارنة بين هذا السلوك الغريزي النباتات و بين ساوك ألزم به نفسه شاعرنا العربي أبي العلاء المعرى فيا من شك أنه الوقف نبيل حقاً أن يلزم إنسان نفسه بالا يهدر في حياته أية

طافات ألم أو به منى أصح ألا يتعدى بالقنل على من دينه من الحيوانات ولقد ألزم شاعرنا العربي نفسه بهذا السلوك النبيل فأني العلاء المعرى أنبل فى واقع الآمر من هذا النبات . ولكن أبا العلاء المعرى قد مات وقد تألم عند موته و كذلك كل الطيور وكل الحيونات التي كانت حية في عصره قد ماتت وقد أهدرت عند موتها طافات الآلم . . . وكذلك كل حي لا بد أن بموت ولا بد أن يتألم :

أو كما يقولون :

من لم يمت بالسيف مات بنيره تعددت الأسباب والموت واحد

إذا فهذه الحشرات التي تغذت بهذا النباتات . كانت لا يحال ستموت . أليس من الآليق أن يكون في موتها ما يسبب لنيرها الحياة أو يزيد فرصته فيها .. وبهذا يكون النبات أكثر حكم من أبي الملاء المعرى .

وشيء آخر أخطأ أبن العلام في تقديره وهو أنه اعتبر حياته على الأرض نقمة وليس نعمة فهو يقول في هذا .

هذا جناه على أبي وما جنيت على أحد

و بالطبع هذا شيء خاطىء فالله الكريم قد منحنا فرصة الحياة كنحة منه علينا إذا أنه أناح لنا فرصة التأثير في الكون الذي نعيش قيه كما منحنا الفرصة السمو بأنفسنا إلى مراتب عليا دونها مراتب الملائك الآبرار الذين لا يسعمون الله ما أمرهم و يسبحون بحمد بكرة وعشيا.

وهذا لا ينني بالطبع أن حياننا مسئولية كبرى ملقاة على عواتفتا . كما لا ينني أن ذلك الذي يستهين بحياته وبهمل مستقبله فيها سيتحمل المسئولية كما ينيني أن تسكون . مُ ثم كان ما ادعاه الحاقدون على شاعرنا العزيري ردحا من الزمان و هو أنه أنكر وجود الله و كذلك البعث والحساب وأن من أقواله في هذا الشأن: أموت ثم بعث ثم حشر . ` . فتلك خرافة يا أم الزمان

وهم يدعون أن المعرى كان يتعلل في ذلك بأنه ليست هنألك بينة واضعة تثبت له وجود الله وأن الناسر قد اختلفوا فما بينهم في ذلك الشأن غير أن ذلك كله كما ينضَح لنا الآن محض افتراءات كما أن حماك ألف دليل ودليل على و جود الله كما أن العلم والمعرفة وكل ما يأخذه الانسان بعد النظر المقلائي ويسجله تدلل بصدق و بصراحة على وجود الله .

ولقد أرى الله بعبن الفكر واضحاً كأقصى ما يكون الوضوح ولقد استخدم الطرق العلمية والوسائل العقلانية في هذه الرؤية فلا تزيدها إلا روعة وبهاءاً ، و لقد يلجأ الكثيرون إلى الجدل الموضوعي أخذاً بالمأمل معتمداً عليه وذلك إلا ثباتًا وإشرائا ﴿ . وما أُعرف في عالمنا شيئًا يزيد في ظهوره للمقول عن ظهرر الله، أن الله لا نهائي في ظهوره بل أن كل حقيقة تعمل الشك في ذاتها مهما كانت إلا حقيقة وجود الله أنني أسميها على الدوام الحتيقة المطلقة ولقد قرأت ف ذلك أبيات شعرية . أكتبها لمجرد الاعجاب ما .

يقلمي و إيماني بفكري وخاطري بروحي ووجداني أراك معظماً . فأنت الذي تسمو إليك مشاهري لتشكر عني أنعماً وتبكرماً وأنت الذي أرنو إليك بناظري وروحي بنور من جلالك تخشماً وأنت إله الكل والخلق أجمأ فانبرى بحيك قلى شاكراً ومعظا

وأنت إلمي ما بذلك ريسة خلتت فــــؤادى با ميين ومن هذا الذي تممي بصيرته حتى لا يرى يد الله الرحيمة وهي عتد بالرحة إلى العالم أجم لتمم رحمة الله كل شيء .

فلتنظروا يا بنى البشر إلى حنان الآم الدافق نحو وليدها . . . ذلك الحنان الذى لولاه لكانت الحياة على الآرض أصعب مما نتصور ومما نطيق أو نتحمل هذه اللبؤة إلمتوحشة التي تهدم كل يوم كيات ضخمة من طاقات الآلم دون ما شعور بالذنب أو تأنيب من الضمير ، كيف تتحول أمام أبنائها إلى مخلوق لطيف حنون . . . تدفع عنهم الآذى و تضحى في صبيلهم بكل ما تستطيع من جهد وحتى الحياة إلى آخر لحظة فيها .

وهدذا الثعبان الخبيث المتوحش الذي يدس السم في جسم السكائن فتندفق الآلام في جسمه و تقضى عليه بالهلاك هذا الثعبان بالرغم من ذلك تعنضن أنناه البيض زمانا . . . و ترعى صفارها وتعنوا عليهم و تبر بهم كلحس ما يكون الراية ،

هكذا نجد أمام أعيننا و بوضوح هذه الشحنات الرائمة من الحب والمنان الذي تعمله كل أنثى نحو وحيدها بالفريزة أو بالالهام من الله الرحم ومهما كاست طبيعة حياتها فالأسماك في البحر نجيهد لبيضها مكافا هادئاً وفد تحضنهم في فها زماناً وهذه التماصيح المتوحشة تجيهد في دفن بيضها في الرمل تحت الشمس حتى تدفيء أشمها هذا البيض و تعمل على فقسه إمن الحاقة أن تصور أن السمك تدرك بالمقل أن في هذا الحنان محافظة على جنسها إذا أن مذه الأسماك يا تل كبيرها صغيرها ولكن الاصح أن نقول إن الغريزة وحدها هي التي تدفع الاسماك إلى هذا السلوك وهذه الغريزة قد ألزمت بها هذه الاسماك إرادة الله الرحم أرادها جلى وعلا إذ أن هذه الغريزة تمثل إرادة خفية تغيم من ذات السمكة بعيداً عن جهازها الدهبي المركزي وتدفعها إلى سلوك تغيم من ذات السمكة بعيداً عن جهازها الدهبي المركزي وتدفعها إلى سلوك تغيم من ذات السمكة بعيداً عن جهازها الدهبي المركزي وتدفعها إلى سلوك المنبع من ذات السمكة بعيداً عن جهازها الدهبي المركزي وتدفعها إلى سلوك النبع من ذات السمكة بعيداً عن جهازها الدهبي المركزي وتدفعها إلى سلوك النبع من ذات السمكة بعيداً عن جهازها الدهبي المركزي وتدفعها إلى سلوك النبع من ذات السمكة بعيداً عن جهازها الدهبي المركزي وتدفعها إلى سلوك النبع من ذات السمكة بعيداً عن جهازها الدهبي المركزي وتدفعها إلى سلوك النبع من ذات السمكة بعيداً عن جهازها الدهبي المركزي وتدفعها إلى سلوك النبع من ذات السمكة بعيداً عن جهازها الده بيداً المركزي وتدفعها إلى سلوك المركزي وتدفعها المركزي وتدفعها المركزي وتدفعها السلوك والمركزي وتدفعها المركزي وتدف

منيد لا تملم هى نفسها مباغ قائدته أو أهيته . ومثل ذلك الاقبال اللاارادى بين الجنسين ومن جميع الاتواع و الخصائص والذى يعد أساساً لعمران الكون فالمصفور المغرد و الوحش الفترس و الانسان الذى محاول التحكم فى فرائره كل تلك الاتواع رفم تفاوتها و اختلاف طباعها تقبل على التناسل و التزاوج بارادة غامرة تنبع من خواتهم و بدون ماضغط خارجى عليهم ولا يستطيع إنسان مهما كان عناده و لجاجته ان ينكر وجود قوة حية عليا قد غرست هذه الغربزة فى نفوس الخلق حفاظاً على عران الكون وعلى أنواع أحيائه .

ولقد نجد على الحياة وفى الحياة وفى الواقع الذى نحياه صورا للمامية ممتعة نقف أمامها متأملين بل ولربما كان الانسان فى حاجة إلى عظات وعبر من عنه الصور الرائعة .

ولتنظروا يا معشر البشر إلى مملكة النحل إن فيها آلية أى آية فجميع النحل في جميع العالم أجمع تعيش في جهاعات متعاونة ولكل جهاعة منها ملكة وجيش يدافع عن مسكنها وشغالات أو عمال يقومون بتربيسة الصغار وجمع الغذاء ولتفكروا يا معشر البشر من أين يتآنى النحل أن تنظم نفسها على هذا النظام الذي تسيرون عليه في العالم كله وإذا كان العقل ينفي ذلك فيا من شك في أن هسندا السلوك سلوك غريزي من وحى القدرة الالهية الرحيمة . هل تعتبرون يا أولى الالهاب .

ولتنظروا يا معشر البشر إلى مملكة النمل تلك الآية البينة وذلك النموذج الرائع للجد والاجتهاد والنشاط واللايأس فلماكة النمل حكومة وجيش ومجلس دفاع أعلى ومصانع وعمال كل يسل في مجال اختصاصه بدون كال وبدون واكل ، وبكل إخلاص . . . هل يعلم المسيو سارتر أن النملة إذا ماجهيلت علي حبة فانها تقسمها إلى شطرين حتى لانتبت وإذا كان نصفها ينبت

شطرتها إلى أربعة أقسام مبائلة . . هل يعلم المسيو سارتر أن بعض النمل يستغل خشر ات أخرى بماما كما يستغل الفلاح ماشيته إذ أن بعض النمل تربى بعض أنواع من المن تطسها و تسقيها و تمصل على إفرازات حاوة من غدة خاصة بجسمها ? وهل يعلم السيد سارتر أن بعض النمل يمارس مهنة الزراعة بشكل يقارب ما يضله الانسان و يسير النمل في صفوف منتظمة و يخوض حوو با ضارية . دفاها عن نفسه أو هجوماً واعتداء .

و أو د أن يسأله الانسان نفسه هل الجهاز العصبى المركزى النملة هو ألذى . يمل عليها كل هذه الافعال و نستطيع في تدمين أن نقول بل إن القدرة الالهية الرحيمة تعطينا الامثال و الادلة حتى نهدى وحتى لا نضل .

ينظر إلى الأمور من حله فكانه يعقل و يسمع ويرى حيمًا يعلم أن الحيوانات قد تنفذى به فانه بجمل لنفسه أشواكا تموقها و يدافع بها عن نفسه كما يجمل أوراقه مرة وغير مستساغة لنفذية الحيوانات و حيمًا يعلم أن الجو من حوله جاف وأن الماء فيه نادر فانه يحاول ما أمكنه أن يحافظ على المثروة المائية في داخله ولا بأنف أن يحول أوراقه كلها أشواكا حتى تقل نسبة بخر الماء من داخله متخذا بذلك قراراً حاسماً ومفها معالم من النبات لم يفكر في ذلك لانه لا يملك وفق ما يقول به العلماء أى جهاز عصبي لكن الذي دم وقد هو الله الذي يقدر و يحسن التدبير و يحسن التدبير و يحسن التدبير و

وإن نظرة صادقة إلى الكون وشئونه تكفى في حد ذاتها أن تبرهن لنا طي أن الكون كله قائم على أساس الالهامات والغرائز فيعون الغريزة الجنسية التي تدفع الجنسين مما إلى التزاوج الذي يؤدي إلى حفظ النوع من الانقراض بدون هذه الغريزة كان المصير الأوحد المالم الحي هو الانقراض كما أنه بدون غريزة حطف الأمهات على أبنائهم كان هلاك الآيناه عيها وكان الهمار المالم ألى حا عيرما وهكذا نعلم يقيناً أن وجودنا على الأرض لا يأني من تفكيرنا في حب عيرما وهكذا نعلم يقيناً أن وجودنا على الأرض لا يأني من تفكيرنا في المناه المناه المن المقلانية الدالم واستفادتنا من هذه النظرة فيسب ال هو أيضاً بتدبير حكم علم وهبنا من الفرائز والالهامات مايساهدا على مجامة الحياة والانتصار على هوامل الوت فيها أو هوامل الاندئار مها ما نحمده وعلا عليه ونشكره حوماً ودواماً.

وذلك في واقع الأمر مايدفعنا عقلانيا إلى الايمان بالله على و هلاكا يدفعنا أخلاقيا إلى الاعمان به سبحانه و عملي كظهر من مظاهر النيل الاخلاق في ر هذه الحياة ،

# المبحث السادس

## في رحاب الإعمان

#### الايمان الفطرى باقة القادر العلم

الاعمان بالنطرة لا يعنى إطلاقا الاعمان بالورائة ٠٠٠ فالايمان بالوراثة قد يمن التقليد الآهي و تهاما كما يقلد البيغاء أصوات من حوله من المكائنات دون أن يمي منها شيئا ٠٠ لكن الايمان بالفطرة يختلف عن هذا كثيراً .

وما أعنيه بالايمان بالفطرة هو إيمان ذلك الانسان الذي لا يقحم نفسة في فلسفة أو منطق ولا يشغل عقله في تفكير أوجدل عقيم ١٠٠٠ لسكنه يسهر طبقا لمسا توحي إليه طبائع الأمورو طبقا لمسا يوحيه إليه عقله ووجدانه ٠٠٠ في هذه الحياة .

فالانسان يرد إلى العالم ضعيفا لا خول له ولا قوة . • • فقواه الجمانية لا تكتى لاستمراره في الحياة إلا إذا أمام المجتمع بالمون • • • كما أن قواه المقلية تكون في المتاد ضعيفة :

لكنه يجد من معونة المجتمع المتمثل في عطف أبويه ما يكفيه وما يعينه على خوض بحور الحياة بثبات وقوة ٠٠ هذا الانسان بعد أن ينضج عقليا ٠٠ لا تستغرب إطلاقا أن يسأل نفسه عن مصدر هذا الحنان الدافق الذي كان في صدر أبو يه نحوه وهو صغير ٠٠ و الذي منحه القوة على الصمود أمام تحديات الحياة رغم أنه لم يكن يملك من القوة ما يكفيه المالية تيار ات الملاك .

فاذا ما سأل الانسان نفسه على و الداه قد فسكرا و أممنا التفكير قبل أن

يقردا ضرورة مده المعلف والرعاية .. كقراد حقلاني في مقصود .. الناته و بالعلبع سيملم أن والديه ضلا ذلك يابحاء خنى خارج عن إرادتهما .. عاما مثلما تمعلف الآنتي في الطبوو والوحوش على أبنائها .. وهو إذا ما قرر ذلك فانه يؤمن تقائياً بوجود قوة عليا قد فرست هنا الايحاء الخنى بالمعلف والحب والرعاية في غس أبويه أو في نفوس الآحياء جديما .. ويكون مستمماً للاعمان بافته سبحانه و تعالى و الجسلي بدينه كل تلك الاساؤلات قد تم في المعلم المفلل الفلمر .. ولكن يعلم يقة موضوعية وسليمة وقد تتم فيا يسميه علماه النفس بالقل الباطن أعنى الإجماع الخنى .. و ودى لا شعود يا إلى إيمان الانسان و ثقته بافة .. ومع مرود الأيام عجده منفذاً لأحكام دين الله بكل الانسان و ثقته بافة .. ومع مرود الأيام عجده منفذاً لأحكام دين الله بكل المنان و ثبته بافة .. ومع مرود الأيام عجده منفذاً لأحكام دين الله بكل وعزيز .. وكل اطمئنان و ثبته يقال وعزيز ..

وقد يتأمل الابهان في حله وكيف يتبدل ضمفه قوة وخوفه أمنا وحكيف بحكونت لديه نظرة عقلانية إلى أمور حيانه . . ثم قد يسأل الانسان ففسه عن مسر ذلك ، وكيف صار إلى ماصار عليه وقد يعرف الانسان شيئا عن طبيعة جسمه ودقه صنعه وكيف أن أعضاءه تعمل باستظام وأحكام و بدون أن تبلى أو تصدأ . . . وكيف أن جسمه يعمل بتوابط . . دون أن يفكر في ذلك أو بقحم نفسه في عمل جسمه أو يرشده إلى ما يجب أن يكون ، . ثم قد يسأل نفسه عن من أحكم له بليانه وعن من أوجد في جسمه هذ الترابط وهذه النوة .

و بالطبع أنه لا بد أن قوة هذا قد أوجدت هذا النوابط وهذا الانسجام . و يكون مستهداً لحد هذه القوة وشكرها على ذلك . . . كل ذلك أيصا قد يتم بصورة ظاهرة وقد يتم كاحساس خنى بشكون فى المقل الباطنى و لسكنه يؤدى فى الحالين إلى إيمان قوي بالله الواحد الأحد المظام .

ولقد تتحکون الدی الانسان قسکرة عن نفسه . . . فی أی محال من مجالاتها فهو حین یتامل شسکله الظاهری بعد شسکلا متناسقا فی أحسن تقویم حیث یجد قامة مستقیمة . . و عینان جمیلتان یمنحان وجهه کثیرا من الجال والرونق . . فوقهما بباشرة . . شعر خفیف و بینهما أنف یتنفس منه المواء . و یشم به الروائیج . . و تحته فم یزبنه أسنان بیضاه و هدندا یجد من شسکله الانسان المتناسق ما محمله علی القطع بأنه لا بد من إله حکیم فنان هو الذی صوره و صور بنی جلده علی شاکلته . . و علی هذه الصوره الجیلة .

وهو حينًا يتأمل الجهاز الدموى الموجود في داخله يشمر أيضًا بالقــدرة و الاعجاز تجاه من صنع هذا الجهاز الدوري . . إذ أنه يشاهد قلبا دقامًا نابضا يدفع الدم في أو عية وشرايين وفي دورة كلِملة متناسقة . . . يساعدها ويتمم هليها قلوب لمقاومة تضخ ماء الحياة إلى الأوعية مرة أخرى ، وهو يعلم أن كل مليمتر مكمب من دمة يحتوى ملابين الكرات الدموية الحراء والتي تحمل الأكسوجين بأمانة . . . من الوسط الخارجي أو من الرئتين إلى جميع الخلايا والانسجة الحية في الجسم البشرى ولقد يزداد عجبه حسين يعلم أن هذا الدم يحرى أيضا ملايين من الكرات الدموية البيضاء التي تطارد الاجسام الغريبة عن جسمه و تقفى عليها قضاه مبرما . . كما أنها تفاوم الأسماض المختلفة مقاءِ مة مستمينة . و تحاول ما و سمها الجهد أن تقضى على أطوارها حينها يقامل ذلك بمقل نقى . . خال من جراثهم العاطفة أو من الوهم والخرافة لا بد و أن يثبت لديه أن الدى أوجد كل هذا إله قادر علم يقدر فيحسن التقدير ٠٠٠ ويدبر فيحسن الندبير وهو حينما يتأمل كيف كان ضعيفا عند وروده إلى الحياة الدنيائم صار فيها قرما ثم يرتد في الكبر ضعيفًا كما كان ٠٠٠ لا بدو أن يستفيد من ذلكِ العبرة السِنَّة والوعظة الجيلة ، ولقد مجد لزاما عليه أن يعتقد أن الطعام الذي يبناوله هو السبب المبائيم للموه و وقوته و ذلك ما يجعله يطيل النأمل والتفكير ، لولا شعوديا . . . كيف استطاع جسمه أن يحول المواد الميتة إلى مواد حية ويضفيها إلى تركيبه الحي و يزداد بها طولا وعرضا وقوة،

و لقد يتأمل في جهازه الهضمى فتأخذه الروعة أى مأخذ من فله لسأن يتنفوق به الطعام و أسنان مختلفة الآشكال و الانواع طحن هسندا الطعام و بمزقه من ومعدة بهضم فيها الطعام و يتحل إلى عناصره الأولية . و وأمعاء تتم هذا العمل على خير وأحنن الوجوه ولقد يعجب الانسان حينا يعلم أن فى تجويف أممائه مخلوقات حية و دقيقة لمنتج فيناسيات لا غنى للانسان عنما و لقد يتساءل الانسان من هذا الذى أوجد هذه المخلوقات الدقيقة . . لصالح الانسان و كضرورة من ضرورهات حياته وحينئذ يتبين تماما أن قوة عليا قد أحكت صنع الجهاز وجعلت جدران الخلات دقيقة الفاية حتى يمكن أن تسمح الغذاء الهضوم بالانتقال من فراغ الجهاز الهضمي إلى داخل الجسم أو إلى مادة الخيلايا الحية و من ثم يكون مسقعدا للايمان بالله من و يزيد إيمانه مادة الخيلايا الحية و من ثم يكون مسقعدا للايمان بالله من و يزيد إيمانه مادة الخيلايا الحية و من ثم يكون مسقعدا للايمان بالله من و يزيد إيمانه قوة . . . و يزيد إيمانه قوة . . . كلا أمعن عقله . . . و يغي جوهره .

ولقد يتأمل فى جهازه العصبى ٠٠٠ سواء من حيث الظواهر السطحية التى يراها يراها طافية على سطح الواقع ٠٠٠ أو من حيث الحقائق العلم ، أو لئك الذين يتممقون في الواقع إلى أهماق البحث العلمي .

فلقد يجد غربباً أن يستسلم في الآل لنوم لا يسمم أثناء صوتا ٠٠٠ ولا يرى خلاله شيئا ٠٠٠ ولقد يمر بمر به تحلوق أو كائن حى ٠٠٠ ولند يؤذيه ذلك المحلوق و يسبب له الضرر دون أن يحس هو شيئا أو يتنبه إلى شيء ٠٠٠ ولقد يجد فهريها أن يرى في نومه أحلاما قد تبكون سمعيدة سارة وقد تكون مرهجة. مليئة بالنفصات ولقد تُلهِمه آحلامه بفعل أو صلاك مدين ُقد يكون فيه له نفع كبير . . .

ولقد يحد له عقلا مفكراً . . . ونظره عقلانية إلى الأمور قل أن تخيب . . . فيمن أن الذي جمل مضغة من اللحم نفكر لا يمكن أن يكون إلا إله قوى قادر علم من وقد يكون ذلك الفكر كله ظاءراً . . . وقد يكون متخفياً . . و لكنه في الحالين فكر . . وليس انتياد أعى أو تقليد عموخ . . . إذ أن ذات الانسات ومستقبله الحقبق أم من أن يتر كه التقليد الموسوخ أو الانقياد الاهمى .

ولقد يبهره الجال . . . جال الكون و جال مخاوتات فيه . . . جال هذه الرّهرة المتفتحة بنوح منها عطرا وشدا . . . جال هذه الاشعة الدّهبية لشمس الرّهرة المتفتحة بنوح منها عطرا وشدا . . . جال الخضرة الباسمة في الربيع . . و الماء المسبل و هي تنعكس على الماء . . . جال الخضرة الباسمة في الربيع . . و الماء ياجها ، و يجوس خلالها جال هذه السماء الصافية . . . وقد العسكس صفاؤها على وجه الماء . . . أو جال الوجود الانسانية التي قد تيهره جالا . . . بل قد تغتنه و تسحر ليه و تجعل الله له صديق فكر والنجوم له رفاق رحلة طويلة لا تنتهي . . . و حيثا تعصف بنفسه نسمة الجال فانهايصيح وقد دق إحساسه معظا ذلك الذي أوجد الجال . . . و موحدا وشاكرا وعابدا .

ولقد يرهبه العنف ٠٠ هنف هذا الكون النسيح الجيل ٠٠ فلقد مهديج البيح فيتحول من كائن حميل إلى كائن عنيف كأقصى ما يكون المنف ٠٠ ولقد بيدو هذا البحر قاسياً رهم جهاله ٠٠ قاتلا رغم ما يبدو من رقته ٠٠ ولقد بيتلم أخوة له من منى جلاته و يذيقهم كأس المنية المو بين أحشائه ٠

ولقد يتصف الرعد ويبرق البرق ٠٠ حتى لننزل من السحب ناراً

فعرق الشجر الأخضر على ليصير حطاما وتقتل كل من تلسه أو تقارب منه من أخوته ومن بنى جلدت ولقد يصيبه الزعر حبا يرى السباء وقد لمبدت بالنيوم حتى صارت كبحر هائج . ويرى البرق يبرق بين ثنياها .. ويسمع قصف الرهود .. ولقد يفكر وهو في كل هذا فيمن يمكن أن يلجا إليه .. وأن يستغيث به ز. فلا يجد الامن أو جده على هذه الحياة وحينئذ يؤمن أن المذى خلقه على هذه الحياة هو الله الواحد الآحد .. هو القوة الدلميا في الكون والمسيطر على هذا الحكون ..

ولقد يجد آبائه وأجداده من قبله قد مانوا ووارام حت النراب بيديه أو بايدى بنى جلدته من الناس . ولقد يجدفى كل يوم أخاله بموت ويثوى تحت النراب . ومن هنا يمز عليه أن يذهب هباه و يعز عليه أن تمكون كل قيمته على الآرض مايستطيع احرازه من الذة لن يمكون ختامها إلا ممارة الموت وأله .

ولقد يجد الموت يتربص به فى كل خطوة . تحدله المسكر وبات والجرائيم و يحدله سلاح البغى والعدوان و يحدله الحظ الدائر ولا يدكن أن يجدما يؤمن به نفسه من الموت إلا أن يعتقد أنه سيرد إلى الدالم مرة أخرى م ليفوز باجر ما قدمت يداه ، ولقد يجد أحبائه قد فار قوة وماتوا . وحيائذ يكون عزادوه على هذه الدار أنه وهم سيردون مرة أخرى .

وهو يؤمن في كلا الحالين أنه لا بدله من خالق لآن الشيء لايمكن أن يخلق من لاشيء .. وأن هذا لخالق العظيم رهو الذي سيرجمه إلى الحياة ، مهما خال الزمن بمد موته .. فذلك و عده رسل الله لا يخلق الميماد .

و كاذ كربت آ نفاقد يكون كل هذا تفكير بومي فتقول هنه أنه تفكير ظاهر .

وقد يكون باللاوعي فنفول عنه أنه تفكير باطن ، لكن كل منهما تفكير وأيس انقياد أعمى أو تقايد ممسوخ ، أما أو لئك الذين لا يؤمنون بالله و اليوم الآخر فاتهم يحتقرون فطرتهم ، أعنى يحتقرون تفكيرهم الباطن أو الظاهر .

وخلاصة القول أن الايمان بالله واليوم الآخر تقره النفس الانسانية والمقل والضمير الانساني إقراراً ناما وأيضا إقراراً تلقائياً بصرف النظر عن مدى ذكاء المقل عند ذلك الانسان أو مدى ثقافته ، ظلايمان بالله سبحانه و تمالى هو مظهر من مظاهر الانسانية نفسها أو هو مقوم من مقومانها ، وهو أيضاً عامل من عوامل تنقيف الانسان وتعليمه ثم هو أيضاً أساس لهضته في حياته كلها ، و أساس لاحساس بالسمادة والامل و بالامن والسلام .

#### اللانهائيات في الذكر و الواقع

في هذا العالم الذي نعيش فيه ، وفي عصرنا هذا ، ظهرت أنه الارقام والحمات مركراً هاما في الفكر الانساني ، كوسيلة دقيقة والقياس والتقدير في شي مجالات الحياة ، ولقد استخدمت الارقام في العصور السالفة ، بيد أن استخدامها كان بسيطا ، وفي حدود ما فقتضيه ضرورات الحياة ، كمد الايام التي مضت على خادث هام ، أو كمدما يملك فرد من النخيل أو من الماشية :

أما الآن ، و بعد أن تقدمت وسائل النياس و عسنت أساليها ، فقسه استخدمت الارقام في عالات ضخمة ، وفي مهام دقيقة ، وهي سببل المثال فقط ، استخدمت الارقام في عسديد المسافة بين الشمس والارض ، و أيضا بين نواد الدرد ، واحد الحكتروناتها ، وكما نعلم ، المسافة بين

نواة الدرة وأى الكثرون تابع لما صنيرة جدا تقدر بوحد الأنجستروم وهي واحد على مليون من المايمتروعي بالطبع مسافة محدودة أو كمية محدودة .

أما المسافة بين الأرض والشمس فهى مسافة كبيرة جداً تبلغ ٩٠ مليون ميل ١٠٠ ووغم ذلك فهى مسافة محدودة أوكية محدودة . • وهناك نجوم تبعد على الأرض بمسافة مائة سنة ضوئية • • ومع ذلك فهذه المسافة تعتبر مساقة محدودة .

و قدوقر فى أذهان الناس أن كل شىء له أول وآخر ، وله بداية و نهاية مهما بلغ بعده و مهما بلغت غايته ، • و القد محتى علينا أن نسأل و نحن فى مصر الارقام • • هل هناك شىء ليس أول ولا آخر • • أو وليس له بدأية و نهاية .

وقبل أن نبحث هذا السؤال و أود أن نتأمل قليلا المنى الكبير الذي ينطوى هليه و فهذا النجم الذي يبعد هنا عليون مليون ميل نعتبر المساقة بينا و بينه كية محدودة و وهذا النجم الذي يصلنا ضوء بد مائق عام تعنبر المساقة بيننا وبينه كية محدودة و وإذا فنحن نهني بالكية اللانهاية و منه المساقة بيننا وبينه كية محدودة و وإذا فنحن نهني بالكية اللانهاية و منها الكية التي لانتهى أبداً ولا يمكن قطعيا أن نعير عنها الآرقام و ممها مخيلنا و ولقد نجد واقعياً أن مسافة بليوز بلبون ميل و مسافة لا شك كيرة وهي غاية في المركبر لمكنها في الدرف اللانهائي كية محدوده وأي كية محدوده تعتبر صغرا بالنسبة للمكية اللانهائية و في غاذا تساءلها على إذا تحدوده تعتبر صغرا بالنسبة للمكية اللانهائية و في علناها تماما ببطاقات صغيرة و مكتوب على كل بطاقة بليون بليون يليون ميل و ما ما يقترب مغيرة و مكتوب على كل بطاقة بليون بليون يليون ميل و منه أو حتى ألف يليون مره قاننا على ذلك مناه الاحداد من العد اللانهائي الذي نقصده و منه ألو عتى ألف يليون مره قاننا على فالناها تما يليون مره أو حتى ألف يليون مره قاننا

لن نحصل إلا على كمية عسم ودة ، تساوى صغراً إذا ما توازنت بالكمية اللانهائية ، فما نقصد بالكمية اللانهائية ، كمية لا يمكن أن تكون لها نهاية ، كا لا يمكن إطلاقا أن تزيد النسبة بين أى كمية محدودة وبينها وعن الصغر ، أو اللاشيء .

وحينئذ يعود سؤالنا من جديد : هل استطاع العقل البشرى أن يتخيل كية لا نهائيه وأن يبرهن بالدليل القاطع أنها لا نهائية ، وهل هناك في الواقع الذي نميش فيه كية . لا نهائية ، تنطبق عليها شروط ومواصفات ، السكيات اللانهائية ، ما هي نتيجة العملية الحسابية واحد هلي صفر ، أو بمعني آخركم صفرا في الواحد الصحيح ، ولقد كان من المكن أن نقول كم ربعا في الوحد الممحيح وتكون الاجابة أربعة أو نقول كم عشرا في الواحد المحيح فتكون الاجابة عشرة أو نقول كم واحد على مائة في الواحد الصحيح وتكون الاجابة مائة أو نقول كم واحد على مائة في الواحد الصحيح وتكون الاجابة مليون في الواحد الصحيح فتكون الاجابة مليون كم واحد على مليون في الواحد الصحيح فتكون الاجابة مليون وهكذا أو نقول كم واحد على مليون في الواحد الصحيح فتكون الاجابة بليون وهكذا أو نقول كم واحد على بليون في الواحد الصحيح فتكون الاجابة بليون وهكذا أو نقول كم واحد على بليون في الواحد الصحيح فتكون الاجابة بليون وهكذا أو نقول كم واحد على بليون في الواحد الصحيح فتكون الاجابة بليون وهكذا أو نقول كم واحد على بليون في الواحد الصحيح فتكون الاجابة بليون واحد على أن قبل كية حكبيرة جدا مثل واحد على التي الميكية زاد المقدار حتى ناتى إلى كية حكبيرة جدا مثل واحد على بالمناه بالمناه المناه المناه واحد على التي المية في الواحد المحبح في الواحد على التي الميكية زاد المقدار حتى ناتى إلى كية حكبيرة جدا مثل واحد على بالمناه الميكية تي الميكية الميكية تي الميكية تي الميكية تي الميكية تي الميكية الميكية تي الميكية الميكية الميكية الميكية الميكية الميكية الميكية الميكية ال

وحيث أن الأصفار على يمين العلامة العشرية هي عدد الاصفار التي أملم الواحد الصحيح ، فهمكذا تؤول السكية واحد على صغر إلى كية لا تهائية أما في الواقع الذي زميش فيه فإن الذي نطلق هليه مقدارا لا تهائيا لابد وأن يكون من الواقع وليس من الحيال.

بالنسبة الواقع الذي نعيش فيه والذي منتبت أننا تتلين فيه وإلجواس

كمية لانهائية فأننى أذكر أن الوجود الذي نعيش فيم كـكل يعتبر مقدارا : لانهائيا من حيث الحجم إذا لايمكن أن يكون لهذا الوجود بداية كا لا يعكن ايدا أن يكون له نهاية فنحن نميش على بقمة صغيرة من هذا الرجود مي الأرض التي يتلقها غلاف غازي ثم هلى بعد منها نجد شمس وكواكب المجموعة الشمسية ثم على بمدآخر قد نجد نجها مثــل الشمس تدور حوله مجوعته من السكواكب مثلما تدور الأرض حول الشمس وكما بمدنا في الفضاء الجوى كما شاهدنا نجوما أو كواكب لايستطيم الانسان عدها ولقه نسأل أنفسنا ماهو الجدار الذي بحد فراغ الكون بحيث يمكننا أن نمتبره نهاية هذا المكون الذي نميش فيه و بالطبع لايمكن أن يمكون جدار أي جدار ياتهي هنده الكون أو نحكم به على الـكون بأنه كبية محدودة إذ أن كل مايمكن أن نتخيله جداد هو فالحتيقة من مقومات هذا الكون فالمواد الصلبة بكل أنواهها من مكوفات السكون والسوائل بكل أنواعها · و النازات و كذلك اللاشيء أو الفراغ من مكونات هذا الوجود الذي نميش فيه و اذا ماغادر الانسان مجال الجاذبية وأخذ يسبح في الفضاء الكوني ف'نه لن يصل إلى نهاية ولايمكن بعال من الاحوال أن يصل إلى نهاية .. ر فهو قد ينزل خفيفا على كوكب الزهرة ثم ينادرها إلى زحل أو عطاره وقد . يفادر عبو عنها الشمسية إلى أي نجم آخر ولبكنه لن يصل إلى نهاية .

و إذا ما تخيلنا أن هذا الرجل يندفع بأضاف سرعة الضوء وفي اتجاه واحد . فانه لايمكن أيضاأن يصل إلى نهاية . . ومهما كانت فرصته من مسيرة الزمن من قد تمضى مليون سنة أو حتى بليون سنة ولكنه أيضا لن يصل إلى نهاية وبحر معدد آلا نهائيا من السنين ولكنه أيضا لن أن يصل إلى مانهاية ولايمكن أن معدد آلا نهائيا من العلميف أن متصور وجلا يعلى في الفضاء في اتجاه واحده

بغيه الوصول الى آخره . وأنه يعدو بسرعة تساوى مليون مرة قدر سرعة الضوء . . ولمل من الطريف أيضا أن نذكر أن هذا الرجل يعد ومن قبل أن توجد الارض . . ما زال يعدو الى الآن . . هل يصل هذا الرجل الى نهاية الفضاء . . والاجابة على ذلك كلا . . اذ أن الفضاء لانهاية له . . فاذا ما نساء لنا وهل يمكن بعد بليون سنة . . والاجابه كلالايمكن على الاطلاق اذ أنه يعدو خلف نهاية غير موجودة على الاطلاق ولايمكن أن تكون موجودة حتى في خيالنا أو تصورنا ومن هنا ندرك أن هناك في الواقع الذي نعيش فيه مقدار لانهائيا هذا الفضاء الذي يسبح فيه كوكبنا الارضى . منذ خلق . أو منذ أعلن انفصاله عن الشمس كما يقول العلماء .

والفضاء يعترى أيضا على كميات لانهئية من المادة .. وقد يبدو هذا الأمرغ يبا .. وقد يقال لى : أن كمية مادة الارض محدودة .. وكية الشميس محدودة .. وكل نجم كميت محدودة ومجموع السكيات المحدودة تعتبر كمية محدودة .. واذا كانت الكيات التي يعترى عليها كوكب الأرض كهية محدودة .. وكذلك كميات الاجسام التي يحتويها الغضاء اللانهائي محدودة .. فأن عدد النجوم والكواكب والأقمار التي يعتوى عليها المالم عدد الانهائيا ذلك أن النجوم والكواكب والأقمار التي يعتوى عليها الكون أو في الفضاء اللانهائي .. وفي كل ما يقمة من هذا الفضاء نجد نجا أو كوكبا .. وهذا مايثبت باستحالة عكمه . على طريقة فرويد الاثبائية أو كوكبا .. وهذا مايثبت باستحالة عكمه . على طريقة فرويد الاثبائية أولا يملن فيها و أو أفقه في هذا الاعلان أن الحقيقة هي تاك الحقيقة التي تفترض أولا بطلانها ثم تثبت بالبرهان المقلائي بطلان هذا البطلان , وهو يقضه ما يردده المثل العابي من أن نني النفي اثبات . و ينفس هذا النبطق م . نجن نفرضي أن هناك حد فإصل كل ما بعده يخلو من المادة .. وفيكن الما والهقل نفرضي أن هناك حد فإصل كل ما بعده يخلو من المادة .. وفيكن الما والهقل

يؤكدان لنا أن هذا الحدياطل وغير موجود ، وبالتبالى يثبت بطلان هذا الافتراض الآخير أو يتبت بطلان البطلان وتثبت معه الحقيقة القائلة بأن الكون لانهائى فى حجمه و لا نهائى أيضا فى كمية المواد التى يحتويها ، وهذ ما يجيب أن يميه كل حى يدرك ، ثم بعد ذلك يذكر ليدرك حقيقته فى هذا الكون و حقيقة مبدعه ومبدع الكون معه وفى ذلك فقط تكن قيمة الجياه و أهميتها.

### الله ٠٠٠ و كيف لم يبدأ ٠٠٠٠ ا

لا شك أن المالم الذى نعيش فيه عالم هام بالنسبة انسا ، إذ أنه يحتويها حاخله ، و يحتوى معنا قدراتها وقيمنا ومستقبلنا الحقيقي.

كا أنه لا يمكن بأى حال أن نجد فى رؤوسنا عقول تفكر و تدواك وتنى ثم لا فستخدم هذه المقول فما يجلب لنا النفع ويدفع عنا كل ضرر، وما من شك فى أن الحاضر السعيد شىء هام يسمى الانسان لنحقيقه بكل ما أونى من قوة للمقل والتفكير، كا أنه ليس هناك أدنى شك فى أن المستقبل الحقيق شىء هام ، يجب على الانسان أن يسمى لنامين نفسه فيه بكل ما علك من مقدرات.

وكما ذكرت سابقا فان النظرة المقلانية إلى العالم هي ضرورة واجبة تفرضها علبنا طبيعة وجودنا في هذا العالم ، و ليس شيئا نستطيع أن نختارة أو نرفضه تبعا لهوانا أو مزاجنا الشخصي ، وأول ما يسيمهم أنظظار با في هذا العالم أو أم ما يسترهيه ، تلك الحقيقة الهامة التي بينتها بالتفصيل في الفصل السابق ، وهي أن العالم الذي نعيش قيه عالم لا نهائي من حيت حجبه كا أنه الدنهائي من حيث حجبه كا أنه الدنهائي من حيث حجبه كا أنه

و إذا كَانَتُ النظرةِ المغلانية إلى العالم ومن فيه قد أملت علينا أن نؤمن

برجود إله قوى قادر ، خلق تلك المواد وأخضها لنظام دقيق فلا بد بداهة أن نعلم نخن أن هذا الآله القوى الذى خاق كبيات لانهائية من المادة في فضاء لا بهائى ونق أسس وقواعد تعظيمية ، معينة لابد بداهة أن نعلم أنه هو أيضا لانهائى في قوته وفي عظمته و إذا كنا نعتبر أن حجم الفضاء مقدار لانهائى ، فإن الاعداد التي يمكن أن تكون منثورة فيه ، أيضاً مقدار لانهائى ، وتكون كبير الماد التي يحتوبها النجوم منثورة فيه ، أيضاً مقدار لانهائى ، وتكون كبير الماد التي محتوبها النجوم وتلك الاقرار مقدار لانهائى .

وهذا هو المبهم ، بل هو أم شيء يجب على الانسان أن يعتبر به في هذه الحباة ، إنك أيها الانسان تعيش في كوكب الارض الملق في الفضاء وحولك في هذا النما كبيات لانهائية من المسادة أوجدها الخالق العظم من لا شيء ، ثم أخضم ما فيها من جاد لنظم معينة وجعلها تسير على قواعد و أسس ثابتة . ثم أوصى و المم الغرائز في الاحياء من خلقة .

و نحن نؤمن به ، لان النظرة الققلانية إلى الكون و إلى دقائفه تعجملنا منطى ، به يقينا ، حتى لقد نود أن نفنى الحياة بكل لحاظها فى طاعته ، وجتى لنود أن نتحول كلية إلى طاقة من الشكر رمن الحمد والثناء الجبل لربنا ومولانا .

وفى الايمان بالله ربنا حياة ، وسمادة الحاضر ، وأمن للمستقبل الحقيقي الهجه يجب إن تنظر إليه ياهمام وهنايه .

و لفد نحمد المولى القدير و نشكره على أن أوجه ما من العدم و على أنه أخضع العالم المادى من حولنا لاساسات وغظم تقيح لنا الحياه الوادعة السعيده . ولكننا نحمه على و علا أكثر و أكثر لانه هدائل إلى توره ، فنتح بذلك طريق السعو بسادته ، طريق الشرف بالتذليل إليه ، و إلى ما لا نهاية ، والقد أطيل التأمل في كل ذلك دون أن أول منه ، فهذه العوره الغريد، إلى أيتن

وتيقن بها عقلنا الانسانى وآمن بها ، وراها أمام عينه و لمبيها الإنبيان لمساً وبكل حواسه .

كمبات من المادة موجود في هذا السكون ليس لما نهاية ، وتسجز الأرقام عن تحديد كبينها ، وعن أيضا مادة تعيش كبز معدود بالنسبة الكل اللانها في م

. ونظر تنا المقلانية إلى اله المتملن لئنا أنه لا يمكن أن توجد دُرة واحدة من المناده من لا شيء وتعلن لنا أن هناك خالقا قوله كبيرا قد خلق كل هذه المواد. وأوجدها من العدم.

كا أن ما نجده من نظام ثابت تسير هليه جادات اللكون ومواده الميته يؤكد إيماننا و يمرزه إذا أنه يجملنا نعتقد أنه لابد من وجود قوم هليا قلد أخضمت هذه الجادات الأسس ونظم وقواعد ثابتة .

ولقد نجد الغريز، في الاحياء من خاق ربنا جلوعلا، إراده خفية تدفيهم إلى أشياء نافعة أو ضرورية لوجود الحياء هلى هذا العالم، فيشتد بإيماننا بالله السالم، حتى يبلغ من القوه أقصاها، أو نحن تتمنى أن يكون كذلك.

و لقد أمهم من كثير من الناس منكراً من القول و زوراً و باطلاء بهتاماً و إنا مبينا ، فهناك منهم من يقول : آمنا بالله هو هو الذي خلق العكون ، وأنت تقول أنه ما من شيء يوجد من العلم ، وإذن قمن هو الذي أو لجد الله من العدم إذا كان الآمر كذاك .

ولا حب أن أحكم عواطنى فى الامر ، وأن أجيب هؤلاء إجابة منطقية . منتخصا عقلى الذى وهمبنى إياء خالتى العظيم ، ومستوحيا من نظرتى المقلانية إلى الاموز ، وإلى البالم ومن فيه ، واقد يكون من الفتروري أن تطرح على بساط النبعث متوالا. هاما ، وصر يحاهو : بدأ الله ، وهل بدأ منذ ألف صنة ، أو منذ مليون سنة ، أو حتى منذ ألف مليون سنة .

وهل من الممكن أن نتخيل لحظة مرة في مسيرة الرمان لم يكن فيها الله موجوداً ثم بدأ بعد مرورها ، هذا هو جوهر الحقيقة وهو الاهم في وجهة نظرى والذي يجب أن نفكر فيه قبل أن يضل وقبل أن نجهل ، والحقيقة التي يجب أن يدر كها كل إنسان أن الله جل وعلا لم يبدأ و لن ينتهى ولا أقرر ذلك عزاجى . ولكنها الحقيقة التي تظهر نفسها بوضوح و تبرهن على وجودها بمنا لا يدع الشك مجال وأود أن تدرك الانسانية جعاء أن قيمة الانسان الحقيقية هي في كونه لا ينتهى أبداً ، أي أنه يخلد ، وإذا كان الانسان ينتهى فانه لاقيمة مطلقا لكل جهوده التي يبذلها في حيانه ، ولحكل ما يحققه فيها ،

ولكننا نؤمن بأن الانسان يخلد ولا يلنهى يمعنى أنه يحيا بند موته ثم يميش إلى ما لا نهاية ، ولقد يقول في قائل إن الخلود أمنية تمناها الانسان منذ الآزل ، وحققتها له رسالات السهاء لكنه ما فتىء يشك مسلق هذه الرسالات ، ويشك في صدق تحقيق هذه الامنية ،

و أقول ، أنه بالرغم من أن العالم في عصر فاحدًا يقامونه ويعاثرت معافاة شديدة من المرض و الجوع والخطو ، وبالرغم من أن رجالات العلم يخوفون الانسانية من مجاعة شديدة لا تبقى ولا تقر ، وبالرغم من ذلك فان ، كثيراً من الناس يدعى أنه يمكن للانسانية ما لا نهاية :

وأود أن أذكر أنه اذا كان الإنسان يامل في الحياة إلى مالا نهاية رغم أنه يدرك أن عوامل الفناء في هذه الحياه قد انتصرت على كل من سبقه من البشر، وأنه حتى ولو انتصر على عوامل الفناء فإنه سيدوت جوما ، إذ أن موارد العالم النذائية تكاد تضيق عن أجيال البشر . • فكيف لا يحق لنا أن نتخبل أن الله الذي نؤمن به . والذي سير جمنا أحياءا بعد الموت سيخلدنا في الدار الآخره لنميش الى ما لانهاية •

ولأيصب علينا حينتذ أن ندرك أن كل الخلوقات قد بدأت وأن الآنسان قد بدأ وان الآنسان قد بدأ وان الله الذي خلقه لن ينتهي وهو لم يبدأ

وكذلك فاننى استطيع أن أقول بنقة واطمئنان أنه مادام كل شيء فى مذا العالم قد بدأ . , فلابد من وجود آله خالق بخالق هذه القاعده و بر تفع عنها لم يبدأ . . ولم يخلق .

ذلك أننا لابد أن نؤمن بأن الله وهو سرهذا الوجود والتوه المظمى فيه لابد أن نؤمن أنه لم يبدا ذلك أن الله الذي خلق كسات لانها ثية من المواد و عملك قدر و لانها ثية على الخلق لابد أن نؤمن أنه نحالف لطبائع الأمور التي اعتدا نحن عليها .

"كذلك فنحن نؤمن فى هذا المالم أن الماده لاتفنى ولا تستخدث ونمتبرها بديهية . . ونمتبر أنه من أبعد المستحيلات أن ينتج انسان أو أى كائن من اللاشىء شىء و بدون وسيلة لكننا مع ذلك نؤمن أن الله أوجد من اللاشىء مادة وبدون وسيلة . . وليس الأمر قاصر على ذلك بل نحن نؤمن ان الله خاق من اللاشىء كيات لانهائية من المادة .

وهذا بالظبع ما يسجز الانسان حتى عن تصوره أو تخيله ، فالله جلت قدرته قد حول بقدرته و بدّون عناء . . اللاشىء ان الفراغ المطلق إلى كمپات مادية لا ثماية لها . • ولا تستطيع الارقام هن تعبر عنها . • أو هن حجمها ذلك يدل دلالة قاطعة على أن ذلك الاله الـكريم مخ لف الحوادث ولما جرت جليه فاذتها و أنه لم يبدأ . . و إن ينتهي .

فافت الذي خلق كبيات لانهائية من الواد . . هو أيضا لانهائي في قلرته . لانهائي في ولا تهائي في قلرته . لانهائي في عظمته لم يبدأ ولن يانهي والبدأ والانتهاء أشياء عهدناها في المالم و في طبيعة الاشياء . فهما كان النهو طو يلا . فلابدله من منبع ومصب . ومهما كان البحر متسما فلا بدله من خدود لكن الله مولانا أجل من ذلك وسبحان الله هما يصفون

### الله وكيف لم يخاق . 29

و أحود الآن إلى السؤال العجيب ألذى يردده أناس يزعون أتباعهم المنطق الصحيح ولكل ما يستقيم مع طبائع الآمور.. ويزعون احتراما لانسانيتهم و تقديراً لها.. وهم في الواقع على النقيض من ذلك أنهم يقولون ا آمنا بأن الله هو الذي خلق الكون من وأنت تقول أنه مامن شيء وجد من المدم. وإذا فن هو الذي أوجد الله من المدم إذا كان الآم كذّات .

و أقول لهم يا أدهياه المنطق آمنتم بأن الله هو الذي خلق السكون.. و من فيه من الاشيء .. وأنه مخالف المحوادث .. فكيف يغيب من فطنتيكم آنه أيضاً لم يخلفه أحد الإنه جلا وعلا مخالف المحوادث . و لكل ما عهد ناه من طبائم الأمور .

فهدفا بطبائم الآمور أن لسكل شيء خالق أو صانع . لكن الله جل وعلا عالف لما عهدفاه من طباع الآمور .. وليس له خالق أو صانع . • ثم كيف نقر أن الله يخلق من العدم مادة وكبيات لا نهائية منها و هذا خالف لطبائع الامور ولما عهدفاه عليه منها . إذ أن ما عهدفاه من طبائع الاور إن الانسان أو أى كائن حى لا يستطيع أن يوجد من اللاشيء شيء و بدون وصيلة . • لكن الله المنظيم جلت قدرته خالف ما عهدفاه من طبائع الامور وأوجد من اللاشيء أشياء عظيمة . . و واد لا متناهية و بدون أية وسيلة أى يقدرته و حدم كيف

تقر ذلك ثم لا نقر أن الله خالف لطبائع الأمور من حيث أن لدكل كأن حى سانع ولكنه جل و هلا ليس له خالق أو صانع ، ثم أنه مما يستقيم مع المنطق الصحيح أن الكائنات كلها قد أو جدت وخلقت فلا بد أن يكرن هناك من خالف القاعدة العامة من حيث أنه لم يوجده أحسد ويكون هو الذى أو جد الكائنات جميعها من طير وسمك وحيوان وإنسان .

مم أقول إننا نؤمن إيمانا كاملا بأن الله الذي خلق السكون ومن فيسه لحظة زمنية ، لم يبدأ ومعنى ذلك أنه لم تسكن هناك على الاطلاق أية لحظة زمنية ، كان الله فيها غائباً ، و يمعنى آخر ، أنه جل وعلا موحود في كل زمان ، ولم يكن هناك زمان يخلومن وجوده جلا وعلا .

و إذا قليس هناك على الاطلاق مكان منطق لأن يسأل الانسات عن خلق غالته ، ذلك أنه لم يبدأ فكيف تسألني من خلقه أو من أبداه .

أقول لبكم : يو دعياء المنطق أنه لم يبدأ على الاطلاق ، و تصرون على سؤالى من أيداء أن هذا لشىء عجاب أنسكم تعبدون إلها خلقكم جيماً من لا شيء ، وخلق ممكم مواد الدالم اللامتناهية كية وجها ومقداراً من لا شيء كا يضم أجيادكم ، وجعلها تنمو ، وخلق في دنا العالم لسكم فرصة عادلة احياة كا يضم أجيادكم ، وجعلها تنمو ، وخلق في دنا العالم لسكم فرصة عادلة احياة كا جعل وخلق فيها فرصة أكيدة للموت تعيشون ما شاء كم الرحمات ثم أنتم وويون .

إلمان أو ثلاثة قد المتركرا في خلق الكون وتشييده ، من العدم وم جياً مخالقون الحوادث ، وعلى درجية عظمة من القوة والعظمة ، وأقول لادعياء " المنطق مرة أخرى : لا تسرفوا في الضلالة والائم ، أنتم تؤمنون بأن هناك قوة لا تهائيه حية قد أوجدت هذا الكون ومن فيه ، هي قوة الله جل و علا و أنتم قد أدر كتم إن ما نعنيه نحن بأن هذه القرة لا نهائية إنها قوة لا بهاية لما وهذا أيطاً يُخالف المحوادث إذ أننا نؤمن أن قوة الله ليست كلسبة محدودة ولكنها كُنية لا نهائية بمعنى أن الأرقام تعجز عن تقدير أي نسبة شها مهماً كانت ضئيلة . و بمنى أن الأرقام مهما كانت كبيرة لا عمثل منها إلا الصفر وإذا سألتم . لماذا . نمتقد نحن ذلك ، لكان جوابي لأن هذه القوة قد أوجدت من اللاثنيء شيء ، أو مادة حية ، وهذا في حد ذاته ما لا يستطيع الاتبان بها إلا من يتصف بصفة خارقة هي قوة اللانهائية ، وهدم البدء وهدم الانتهاء ، و إذا فالله الذي خاق كسات لانهائية من المادة . لم يبدأ ولن يذنهي عذو قوة لانهائية وعظمة لامتناهية . وأقول لادعياء المنطق: مامعني أن نصف الله ربَّنا بالغزة اللامتناهية معناه أن الله علك في هذا السكون اللانهائي قوة يضيق عنها السكون النهائي وأعنى بذلك أن قوة الله جل وعلا ليست كبية عدودة ولكنها كبية لا متناهية . عُمَاك هذا الكون اللامتناهي فنسيطر عليه وعلى من فيه سيطرة كَامُلة . وأقول الله لأدعياء المنطق إنكم تدركون أن السكون لا نهائي ، وإن أي قوة محدودة تعتبر صفرا بالنسبة الكون اللانهائى وإنه يستطيع السيطرة على هذا الكون اللامتناهي إلا قوة لا متناهية وأنه لو كأن تمناك ألفُ إله لسُكُلُّ إله قوة الحُدُّود. لمسااستطاعوا مما أن يسيطروا على هذا الأبكرن لأنه تؤد لأ عُمَّاني : المُنافِ أما أن يكون هناك إله واحد ذو قوة لا مُلْقَيَّة قالة أَلِمُ مَنْظُمْم وَ بِمَهْولَةُ السَّنَّظُرَة " على هنا المكون ومن فيه ولنه يقول لي أدعياه المتطنى ؛ وَبَا الله الله على فَنْ أربعة أو خسرة آلهة لسكل إله قوة لا مناهية. وحينئذ يكون جواى : أنالفوة اللاحتناهية التي يتصف بها الله القدير .. تضم كل السكون و تسيطر عليه و من ثم فانه لا يمكن بحال أن تشاركه في السكون قوة أخرى . . وأن معنى قوة . لا متناهية إشها قرة غير محدودة .. أو أنها تسيطر على السكون الغير محدود . ومعنى ذلك أن قوة أخرى لا يمكن أن عنل لها إلا الصقر . . ومعنى ذلك أن الله واحد لا شريك له في عظمته أو في قوته . . إذ أن قوته وعظمته لا نهائيا نظلب هفوه و رضاه ولا نخشى إلا إياه .

كا أيننا إذا تصورنا هناك إلمين في هذا المكون .. ولكل إله توة ولكل اله خلق .. إلى المتحال علينا أن نتصور أن يذهب كل إله بخلقه ويدر فيهم شرائع ويأمره بأوامر . . ويكانهم بنكاليف يختلف محتواها عن فهو من الآلمة . ولما استحال علينا أيضاً أن نتصور أن تدب الخلافات بينهم . . أن يحارب الواحد منهم الآخر حيث نمن بين منا وذاك . . وهذا ما لم محدث وما لا يمكن أن محدث

يمرز دُلك أن ألل جل وعلا قد أرسل رسلة بالبيئات والهدى داميا إلى حادته وحد لا شريك له . . و إذا عادته وحد لا شريك له . . و إذا يا عباد الله قوموا بإلى وبهم عابدين شاكرين . . ساهين نحو سمادة مستقبلهم المقيق لل خاركين وراة خابور كم أذعياء المعلى والقلسفة إتباع الجدل المقيم والتنقشطة الكالحية . . يتلاة بون بالألفاظ والسادات .

المسلمة في الله المستحم المالا الله المنت الوسن أن المنة على كل شيئاً قدير . فهل المسلمة المالة الله الله المن المسلمة المنافة الديم المالة المن المسلمة المنافة الديم المالة المن المسلمة المنافة الديم المنافة المنافقة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافقة المنافقة

الأحراب ، فكالامك لا محل له من المقول إذ كيف تطلب من أن أتصور أن الله و مو قوة عليها في الكون قوة لا شهائية حية تمقل و تسمع و تبصر و تقدر و تقدر ، و تسيطر على السكون كله ، بالرغم أن السكون لا نهائي في حجمه وفي كمية المواد التي محتومها ، ويدبر كل شيء في السكون دغم أن السكون وفي لا متناهى فيحسن تدبيره ، و تقدير كل دقيقة في الوجود دغم أن الوجود لا متناهى فيحسن التقدير .

كيف منى أن أتصور قوة الله العظيمة الموجودة فى كل الوجود والموجود، فى كل زمار ومكان ، فليس هناك مكان تســ تطيع منطقياً أن تقول أنه خال من قوة الله وليس هناك من زمان خلا أو يخلو أو سيخلو من قوة الله العظيمة ، كيف نطلب عنى أن أتصور أن هذه النوة تعجز عن فعلى شيء ما ، هذا ما لا يمد ن أن أتصوره ، ليكن الحقى و المنطق يا أدعماء المنطق أن ألله على كل شيء قدير .

ثم ، إنه لو كانت قوة الله تخرج من النكون ، لما كان الله إله يستطيع كل شيء إذ أن القوة المحدودة لا تستطيع السيطرة على العالم ، ولم كن سبحان الله عما وصف ، ولله القوة اللاستناهية التي لا يخلومنها أي ذرة من أي بكان من هذا النكون ، الذي لا أول له ولا آخر ، وأخيراً ، هل يليق الإنسان أن يتحدى خالقه و خالق النكون معه و يقول له إذا كنت على كل شيء قدير فيل أنت قادر على الحروج من النكون ، أنه المبدل التعقيم الذي لا يجدى و لا يفيد وأنها السفسطة المنكلاميه التي لا قيمة لما إلا قيمة سالية ، فهي يتبعد و العائلة و محملم إرادة الخير في العالم و تقتلع منه كل ما نبحث خيره لبحل علم أشواك و تعملم إرادة الخير في العالم و تقتلع منه كل ما نبحث خيره لبحل علم أشواك الشرور و الآذي و لا أدرى لمنا و قائلة و على هذا م الماذ المناقبة المناقبة منه كل ما نبحث خيره لبحل علم أشواك الشرور و الآذي و لا أدرى لمنا و على هذا م الماذ المناقبة منه كل المناقبة على و لا أدرى و الأذى و لا أدرى لمنا و على المناقبة المناقبة على المناقبة على و ما الذي يدعو الما وعلى يقا والمناقبة المناقبة على هذا م المناقبة على و ما الذي يدعو الما وعلى يقا والمناقبة المناقبة على و المناقبة الم

نْصِن نحرص على مستقبل آمن و نذكر ، نحن نجد حوانيا السكون بحفل بالساده و نفكر نحن ندرك أن الشيء لا عكن أن يوجد من اللاشيء أو من ذات اللاشيء و نفكر ونستنتج ، وحينئذ نقرر بالواقمية وبالمنطق صادتين أن لا بد من وجود قوه عظمي قه أوجدت الماده التي من منها ، نم نفكر وننظر للامور نظره عقلانية وذلك كا بينت سلاحنا الوحيد الذي نجابه به تحديات الزمان ، وتجد حولتما في هذا العالم كثيراً من الجادات تخضم لإسبس و نظم وقوا هد ثابتة لا تحيد عنها ، رغم أن ماعه ناه من طبائم الأمور أن الجاد اليست له أي ارادة لا بالنسبة النفسه ولا بالنسبة على عداه وحينتذ نقرر أنه لابيد ر من قوة عليا قد أوجدت هنم ألارادة أو قد منحت هدا الجماد إرادة بالتسبة ي النفسه أو إراده بالنسبة لمن عاداه كما نجد حوالنا وفي السكا نبات إلحية على وجه المنصوص إرادات لا تتبع من جهازها الارادي ، ورغم ذلك فهي ضرورية المبقاء الكائناب الحية وضروزية لاستمرار نوعها ، وحينتند ندرك إدراكا وثيقا أن الذي أوجد هذه لارادات قوه عليا وأن الذي خلق الالهامات والفرائز ر ف الأحياء قوة حكيمة عليا هي قؤة الله الحسم ، وحينتذ نؤمن و تتيقن من ن عجر دَ خِالَف الله الله و الأرض ، و ندع جانبا و ساوس شياطين الانس والن : رروافتر اولت الأعين منهم.

#### المسير

﴿ الْمُصِيرِ ﴾ ويا لَمَا من كَانَ ، هذه السكامة التي تفوق بحسم وجلاه ووضوح بين أو لئك الذين عبثوا بمقدرات شعوبهم وبقيم أمنهم حتى أخذتهم نشوة السيكر والعريدة أو الذين شريرا من دماه الابرياء حتى أحرت عيونهم و انتفخت أو داجهم أو الذين عاشوا حياة سميدة ورغدة على أشلاء الأبرياء من بتي جدتهم ، و ببن الذين باعوا أنفسهم وجادوا بالدم الذكي و بالروح والمهجة ف سبيل أن تمكون كلة الله هي العليا وفي سبيل أن بكون الدين كله الله ، وفي · سبيل حرية أوطانهم ، وعزة بلادهم و مجدها ورخائها ﴿ وَكُلَّهُ الْمُصَارِ · ﴾ . · تعنى للانسان شييت هامًا ولذا في أهيته أقصاها ، ذلك أنها تعنل له منى - الامل ، و لولا الامل ما حكمنا وما كانت لنا قيمة فالامل يفتح أمام الانسان ﴿ أَبُوابِ العَمْلِ وَالْأَمْلِ بِحَثُ الْأَنْدَانَ عَلَى الْاسْتَبْسَالَ ﴾ في مقار منة الأمواج الباطلة التي تنسكبر تباعا على صخر الحق الصامدة ع الاستبسال في مقاؤمة المواقب الآعة والرباح الجبيئة التي ما فتأت تهب بسمومها على سفينة الحق التي : تعمل أتياع الحق وعباد الرحن الواحد الاخت و فغرى ، منها فوق طوفان الضلالة الذي أغرق الغرن العشرين بأمواجه ، وتجرى بانتم العالم العالم و مرسيها إلى الأرض الامان إلى كله النمين حيث بجد أو لثلث الذين أحدثوا الحسني وحيث يضج بالمذاب من ضل سواء سبيل ع وتصن فعيكل بالاعل و فلهمد منه سمادتنا كما نستمد منه القوة والمرام والصبود ، وسعادة الحاضر بعون أمل لا تمنى للانسان الأشيشا المالم لا قيمة له في هذه المنكلمة في خد داتها كلة مطاطة وغير محددة فأين عي مفادة اطاضر لوصا هر الظريق الذبه يوفي غل يسلك الانسان الما طريق المال والتروة ولا أغرف المال قيمة ترثيب عن تكونه وسيلة لابدمها لناية لا عنى عنها أعتى بوسيلة المشعوران على التنزاون بالعياة ولقد محتطب انسان كادح أو يقفي شهاره عبت اوجيج الشيب لقياء ما واليدوسقة

ورمق أولاده ، لكننا محسد سيداً بهذه الحاء راضاً عنها بدرجة تزيد هن نلك الذي قد يو فيه من الحرير ويمتبره خشنا وغير رقبق ، ثم حتى لو محققت سلمادة الحاضر وكانت على أقصى ما تكون أر ما يمكن أن تدكون فان منبرة الايام تجرى و نجوى و يأبى ذلك اليوم الذي يختم هذا الحاضر السميد وينهيه بمرارة الوت التي تجب و عحى كل لذة مهما كانت ، بل كل ما سمادة أو سرور شعر به الانسان في حياته ، عماما كجهاعة من الناس أخذوا يأ كلون سكراً متفاو تأ في كيته فذلك لا يجد الا الشات و ذاك يأ كل حتى يمنلى ، ثم فرض عليهم أن يختدوا كل ما أكاره بشر أب من من الصير أو من الملقم يُذهب كل ما كارارة ، المقتم في من السير أو من الملقم يدهب كل ما كارو بشر أب من من الصير أو من الملقم يدهب كل ما كارون شعليم ذلك .

بل انى أدى ويقر على أن ون عاش حياة خشنة جادة ستكون مرادة الموت مرادة الموت شيئا ليس عليه بالنريب ولسكنها فقط تفوق كل مرادة ذاقها لكن ذاك مرادة الموت شيئا غريباً عليه يتجرع مرادة الموت شيئا غريباً عليه يتجرع كاسها في بإلم وأبي يفوق كل خيالانه وكل تصوراته .

م من والمشكل الخوت والمزارة فالله والعذاب شديد في لحاظ قادمة . ولا بد أن المنكل المشان مها الذي شرب منه أن المنكل الشبان مها الذي شرب منه أن المنان مها الذي شرب منه أن المهاد وسلمان وسلمان أن المهاد وسلمان أن المهاد وسلمان أن المهاد ومعرّاه .

مُهُ وَلَيْنَا الْمُرْوَنِ بِدِيشَهُم قليلا من عر الزمان أو قليلا من مسيرة الايام وحى

قسلهم مسيرة أيامهم إلى لحاظ حرجة بتحدد فها مستقبلهم الحقيق ، وليضحك و سقه الضاحكون كثيرا فلا بد وما أن ينز فوا لدم فياضاً ولا بد يوما أن نيهت من من له المرابق عبداله الحرابة عبداله الحرابة عبداله المرت لحدة النهاية ، وليوربه لهذه عدد النهاية ، وليوربه

المر بدرن ، الذبن يحلوا لهم أن يفقدوا وعهم وأن يتجردوا من انسانيتهم وأن يهر بو ا مرخ و اقسم فلحظات السر معدودة عفى وسريما ما تمضى و تسلمنا و لا بدلها أن تفعل ألى شحنة الحزن الى شحنة الالم الذي تحس معه محقيقننا و بقيمتنا .

و فى ظلال الحزن و الألم يشمر او للك الذين انسكروا على الانسان حقه فى التفكير و النظر المقلالي أنهم كا وا مخطئين كا يشهر أو لئك الذين أخرقوا أنفسهم فى دو امات الجدل العقبم و السفسطة الكلامية أنهم كانوا على غير بصيرة وعلى غير هدى كا يشهر كل من ضيع حياته صدى مستخفا بها وبانسانيته معها بأنه هبث بشىء ثمين . و بأنه ضيع قرصة لن تعود البسو بنفسه و بانسانيته إلى مراتب كان من المكن له أن يبلغها لو احرم ذاته الانسانية و نظر إلى الكون نظرة عقلانية نقية بدون عبث و ببعض الاهتمام .. يندم حيث الدينفع الندم و يتحسر ولا تزيده الحسرة إلا مرارة و تألما .

وابدا لاتأسوا ولا تعزنو بإمعاشر المناصلين . قالنا من الحاضر إلا المنى والقيم على الارض نعبد قادرا وحالاً . ولنعملوا بالاتل وبدون يأس أو تعنوط . فلن يغير كم عدو كم بأ كثر من الموت الذي سيشرب هو كأسه لا عملة . كا أخبكم لا عملة شاربوه لا تجفول عز الشمين والا بجدووا يرد الشناء فلن يكون أشد مضاصة على أفسنكم من ألم الموت وموادته والتبييروا حيات كم يكل لحاظها في جهاد و نضال في سبيل أن تكون كلة الله هي العليا وكلة الذين أن كردا انسانيهم وقيمهم هي السفلي

وها مى الآيام عمنى وتمر سراغا كروق خاطف أو كرمح جامف او كما معروع .. و خاط البير عمري كالسحاب وكل ما يدو المين معرود معرود الآيام ثم تعدو وتتركه خالها قترى غدنا و بمد غدا

قد غدا أمسنا أو قبل ذاك الأمس ، وربيع العمر عضى وسريما ما عطى وخريف العمريان وسريعا ما نراه ، والليل ينلوه ثهـار ثم يـــــــ ود النهار . بظلام الليل وتدق منا القلوب والوقت عضى ومع كل خفقة للقلوب ألمسو يجرى ويبدو نهار خلف ليل سابق الزمن ، فالليل يأتى خلســـة والصبح يأتى بالمحن والزمارف يدور في حياة مظلمة والظلام يطول نفس مجرمة فلا ، لا ركنوا النهاد ولا تيأسوا من ليل بمليه نهار والصيح يسود بليل ، تد علمي الامس كأن لم أكن فيد، كخيال جامح لا أنس يدوب أوكظل , سابخ لا شيء ايحويه اء أو ڪبرق خاطف لاح ثم اختني و وهڪذا تنتهی آیاس ویمثل دلك تغتنی آخلای واری مصـــــیـی ویرانی ، ولا تبددوا أيامكم سدى قمين الومار الحراء تطاردكم في اليله الطلباء أو في قَلَقُ النَّهَارِ ، ومسيرة الآيام تسلسكم إلى اللحاظ القائمة إلى لحاظ الموت م إلى لحاظ المستقبل الجقيق ، وطوي لكم يا مشر الابرار في رياض الله النبي خلق الأرض ركورها . خلق الرياخ وسيرها ، خلق العلير وصورها خلق الإنهار وأجراها ، كل ذلك من العدم ، من اللاثي، من ذات اللاثي، وبدون وسيلة ، وأوجد الضوء والغلام وأوجد الدفء للامام وأوجد الصوت والمكلام والطاقات وأبقاها ورولقد نسأل أنفسنا كشيرا عن ماهية الطانة فالصوء طاقة أو هو ترددات في الشيء وفي اللاشيء تجعمل العين تبصر الأشياء • وَالْقَدُ يَقُولُ وَجَالُ النَّمُ ۖ أَنَّهَا أَمُواْجُ ۚ يُقُرِّجُ ۖ مَنْ مصدرَ العَنوءُ أَمُواْجُ مِن الطاقة المُمَّا أَنْ لَسْقَطَ عَلَى العِينَ حَتَى يُؤَثِّرُ البِيا وتُعَلِّهَا " تَبْصَرُ وَلَـكَنَ سَبِحالك وفي وتمنساذا لأتؤثر سوجات الخوازة وهي طلقه أؤ مؤجك الضوق فمالعين وتجعلها growing and of of the least of the The state of the state of the transfer of the training of the

وتعنىء الشسس وهي منا جسسد يعلين عمله عنورا عوبها بالمرادة

ويُلْنَقُلُ إِلَيْنَا الْمَدَّرِ دَرِنَ أَرْبَ تَلْنَقُلُ إِلَيْنَا الشَّمْسِ أَوْ تَلْنَقُلُ نَجْنَ إِلَيْهَا وَيَقْطَعُ الصَّوْمُ مَسَافَةً طُويِلَةً وبَسْيَرِ إلَيْنَا رَحَلَةً شَاقَةً وعَصَيْبَةً ، يَسْيَرُ فَيْهَا اللَّذِيءُ ، فَسَكِيفُ بِاللَّذِيءِ عَلَا أَلَانِيءً تَعْمَلُهُ .

ولقد قول لنا العام ويقرر لنا رجالانه أن طاقة الصوء تسير في الهواء في شكل مرجات من بجال مضاطيسي متعامد عليه مجال كهري ، وأقول سبخانه سبحان الواحد الاحد الحي المنتى لا ينام المذى جعل لنا المجال المنتاطيري والسكهري يسيران متعامدان ست وقسد عين مليون ألف من الاميال حتى يصل إلى عين إنسان فيضيء أمامه الحياة سبحات من جعل المجمال المفاطيبي والسكهوي

ولقد يقول وجال العلم أن في العين شبكة حساسة العنوء تشكون من الهرام تسمى أهرام ملبيجي ، وحسنا سسبحان من إلى أهرامات ملبيجي في كل عين وجلها العنوء حساسة سبحان من وهب الإنسان عقلا ذكيا ، وغينا ترى وأذنا تسمع ولسان تاطق فصيح والقد يَسَالُ الإلسان تقسه ما معنى أن أسعر بالحرارة والرودة وما هي الحرارة والرودة وما هي مألهية كل منهما و لقد يقول له وجالات العدلم قولاً بفسر أه ظواهر الآشياء في الحرارة الأشياء في الحرارة المناها و معناها .

فسبحانك بإعالق خلقت كل هذا وأحسنت لم سنما وقدرت كل شيء فاحسنت قدراً وديرته فاحسنت قدراً وديرته فاحسنت تدبيره هذه الأرض تدوو حول اللك الشمس من ماجني المهود وبليل و الريختي بم يعود تفلم الدنيا و عض فورها ثم يأتي الصبح والنور يعود وغم أننا نعلم علم اليقين أن الارض جاد لا يعقل ولا يمك أية إرادة بالنسبة لنفسه أو بالنسبة ان عداه وما زال كوكب الارض يدوو حول شمه بلاملل وسيد الدين بعداة وما زال كوكب

وما رالت ظواهر النجوم تعظینا بریقا من الآمل . وما ذالت الریاح والآنهاد تجری بلاکلل وسیحانك رن .

الاسماك فى الهمور ترجو رحمتك وتسعى إلى طمام قدرته لها وطيور الجو فى سماتها تطلب العطاء من خالقها وتخرج غماصا إلى ادرّاقها وثرجع بطانا برزق باريها .

وكل قارةً ماءً ، وكل نسمة من هواء أنت خالقها ، وباسم الله تجرى في السهاء أو في الروسة الغناء ، حيث تسق زرعا أخضر بصفر ثم يصير هشيا تذروه الرياح وتوقد منه فيرانا تناجج تشم علينا الدفء وتجعلنا في حبود ،

ولفّذ يستلهم النبات من فيض رحمة ربى مايزيد به حسه وإحساساته فيحرو أرراقه إلى أشهواك حق يحفظ بذلك مائه من البخر و يدس طعما مها في أرراقه حتى يذهب بذلك عن نفسه أشى حيوا نات العشب برغم أنه قد يضع رحيفًا حلوا في أزهاره حتى يشرك التحل في الخفاظ على نوعه درن أن تعدى ولقد ينصب الاشراك الحشرات يوقعها بحيله ما المحرة حتى يتغلى على جسمها ويستما منه عناصر لازما له .

ولقد تسبتاهم الإممالك من فضل وبي طريقا طويلا تسير فيه دون ما حلل و تعود منه صغارها و كانها قد جلبكته من قديم الآلل.

وَالْطَهِرُ وَالْحَيْوَانَ يُرَى صَغَارَهُ وَ يَعْنُو عَلَيْهِمَ مَنَ أَنِ ذَاكَ الْحَنُو أُوذَلِكَ الْحَنَانَ ؟ ؟ أنه من الحنان المنان في فلوب الآمهانية تُذَخَرَسُهُ وعلى مر الآجيال ويَهِ إِيقَامٍ وَعَلَى مر الآجيال ويَهِ إِيقَامٍ وَعَلَى مر الآجيال ويَهِ إِيقَامٍ وَعَلَى من المعارِثِ الدِنيا جَعِيا ولكن فِهِ لَل دِنِي أَبْقَامُ حِنَّةً ونعيا و في المعالِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ الرّواجَة أَوْوالْهَا وتَقْبَل نحن في حرص على تجديد أَجِيالًا عَقُولًا الْمُأْمِلُ اللَّهُ عَنْ يَأْمُونُ عَلَى المُعادى والمُعَالِقُ المُأْمِلُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّه

لا شك أر في ذلك لآية أى آية أظهر من الشمس وأكثر منها وضوحاً فهذه الآئى من السمك تقذف ببيضها فى المساء بكعيات كبيره « ثم يمر الذكر من السمك ليلقح هذا البيض حتى يصهد صالحا الفقس دون أن يتفقا أو يبرما المعاهدات .

ولقد يعلن لنا رجال العلم أن السمك يبيض كيات كبيرة من البيض لآن كثيرا منه يتلف أر بموت فقسه وهو صعير ومن ثم فهوق حاجة إلى كيات كبيرة من البيض ليحافظ على نرعه و اكن على أدرك السمك هذا أبدا أنه لم يدرك بخاره العصي لا يفكر و لا ينظر هذا النظرة العقلانية إلى و إقع الامور .

و لكن رحمة الرحمن قد أدركته بنورها الفياض فدفهه دفعاً لا إرادياً إلى الخفاظ على نوء٬ وتجديد أجياله م

وفى كل شىء للرحمن آية ۽ في البحر آية ، في السياء آية ، ومنع كيل قبطرة من قطرات بحار الارض آية ۽ "دل على الحسكة والقدرة ...

فهذه زرقة البحر ، الرهبة ، ثلق إليها الظر ألجرد فترد إلينا أصداء الجلال والحسكة ويتره النظر في ألوزقة التي تمتد بالتشكير بمن تمته الرؤية آو قستطيع أو تحيط ، تماماكما تصفح الموسيق الشجية التي بمذيب الفيكر وبالوجيدن في فنهاتها الشجية ، حتى لنكاد ثرى من خلالها أنفسنا ، وحتى لتكاد أنفسنا أن ترى الوجود حركا .

ولقد يقلب الافتان الطريه في وَرَقَهُ اللَّهَاءَ أَنْ عَلَوْهُ بِهِ النَّلَطُونُ ، النَّطَعُونُ ، ولقد يَتَأْمِل الانسان في زرقة هذه النهاء والماء في الجيل والنقاد ، في الاصيل والدجى ، ومن إشراق الشمس إن أفير لما را المهم إن اللهواد الاست د الجبل أو غيا ، والعقي الكرا ، من الآن الراحد الاست د

الذي فكرتم كثيرا في خلفه وفي قدرته وعظمته الذي آمنتم به بعقولكم و قادبكم و باروا حكم .

والذي دافعتم عن دينه حتى آخر رمق في حياته كل و إلى آخر تعاره من دمائه كلم

فسدت بذلك نفوسه و نقت بذلك سرائركم وترقيم بانسانيتهم إلى فراتب عليا والآن فهنيئا لكم المصير او المستقبل الحقيقي فتاك الكلمة المحاجمة فنه متحده عماده لانهائية سعاده مستديمة سعاده لن تجدون بعدها شقاء أنها سعاده السلام انها سعاده اللانهائيات التي لا بحدها حدود ولا تقف في طريقها ارقام فلقد قدرتم انسانيت كم حق قدرها ولقنة أبيتم ان تحتقروا وجودكم على هذه الحياه

والله أَسَارَعُتُمْ إِلَى أَلِحْيَاةً بِجِدْيَةً لا تَعْرَفَ العَبْثُ وَيَّصْمِمُ لاَيْعَرَفَ الاَّمَالُ اليَّهُ شَيْبِلَا \*\* فَتَطَرَّتُمْ الْبِهَا مُطَرَّةً عَلَائِيةً جَادَةً مَدْرَكَيْنَ أَنْ النظرالعقلائى إلى العَيْالُةُ هُوْ كُلِّمَا تَمْلَكُونَ مِنْ شَلَاحً لِجَابِةٍ تحدياتها

واقد رأيتم ذلك الكون من حولهم يحفل بالمادة و يزدحم بها . . فهناك تلك الارض أو ذلك القمر وهناك هذي الشمنس أو ذلك الشجر . وهناك المواء والبحاد . والتحوم . وحين رأيتم بعين العقل وبعين العلم ووجاله ان اللاشيء ليس شيء . . ولا وجدالشيء منه مهما كان ومهما كانت احواله تيمنتم وعرفتم ان الذي خلق الشمس والقمر إله كير ، عظيم هو الله الرحن الرحمي المراجع المرا

﴿ رَائِهُۥ وَا يَتَهِ رَامِوْ لَهُمْ يَشِي الْهَجِينَا مِسْهُمُوْ الْمِجَانِ ﴿ مَنْ الْمُدَنِ مَنْ الْمُدَنِ في أحزاله ﴿ رَالْمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْرِدُ وَ الْمُجَالِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِدُ إِلَيْهِ الْمُعْرِدُ وكيف ينتظم الجاد وعنه تعسلم بأنه لا يملك على نفسه إرادة ، وليست له على ذاته أى إزادة لا بالنسبه لنفسه ولا بالنسبة لمن عسداه ، وحين وأيتم الصوء الذي ينتظم في جريانه ، وحين وأيتم الإرض التي تجملب نحو الشمس و تدوو حول نفسها ، عرفتم إن الله الذي أخضع ألجادات لاسر و نظم ثابتة هو الله الذي أوجدها من العدم .

وحين رأيتم الأسماك تبحث في البحور عني الطعام ، وحين رأيتم الأسماك نسمى تحر غايات ترام ، و تعود منها لميانها المستقرة في سجادة عرفتم أرب من خلق السهاء أثارها ، و تدفعها إلى تبكون كذلك رحمة منه بها و لينفكر أولوا الآلباب ، وحين رأيتم الأثواع والأجناس من كل نوع تتبكائن و تتوالد بنظام ، و لنتظام ، و لنتظام — و بالهام من الرحن كان ، ينالنا ، ضمانا على من الآيام مو وحين وأيتم الوحوش وغم ضراوتها و وحشيتها تحمل الحمب و الحنان لأبنائها ، وكذلك الشابين والقردة والإنسان والاسماك ، كل يعطف على يخلوق منفصل و كذلك الشابين والقردة والإنسان والاسماك ، كل يعطف على يخلوق منفصل عنه و بدون ما إرادة ذا تبعة منه و لكن بدافع من الرحن خنى و بدافع من كل إرادات البشر .

وحين رأيستم كل ذلك آمنم بالرحن جل من خلق وغيدتوه عبادة بكل ما أوتيتم من قوة وجهد " وقصرتم دينسه وصرتم على البلوي وكالحم في سبيله و ركتم الصكوى ، وبذاتم التقش والنم والمهجة رغيضة في سبيله و في سبيل رضاه ، في لكم الآن وأنم في مستقبلكم المقيق أن تفودوا برضوانه ، وأن تنعمو بالحله في حيانه ، تلك الجنات الني لام فيها ولا طنزو لام فيها ولا طنزو بها ولا حزن ، وفيها السعادة والتمية والفرول يقيم ، في المرواج الواراقة فهنها لكم ، حياة هانته ، وسلام مقم وخلود ، خلود أيها الانسان فيها المناها فيها الهذا فيها

به فمن الآن لن تموت لن تفنهى ولن تمرض ولن يصيبك السفم ولن تنهك ، أو تخور قواك بل انت في عز ورخاه ونعيم مستديم لايزول وهماه لايدانيه هاء انت الان تنمم برضاء الله وذلك النعيم وذاك المناء هو في واقع الام ما أرجوه لـكل انسان في هـنم الحياة بدافع من حب الانهانية الذي يجب ويلزم أن يغمر به قلب وأن يسمل به كل عقل وعلى صفحات هذا الكتاب .. وبهذا الجهد المقل .. حاولت وسأحاول على الدوام أن أذكر .. كل من استطيم تذكير. بكل ما يجب النذكير به أذكر نفسى واذكر الا نسانية جما فهذهو قصارى مانستطيعه في هذا الزمان وذلك أيضا كل ما كلفنا به الله جل وعلا حيال انفسنا وحيال الانسانية والناس أن نذكر والله نبلغ ما نعلم إلى الناس حتى بعملوا بما علوا وتعن علينا التبليغ والتذكير ولسنا محاسبين عن الناس مجاوا أولم يسملوا وها تمين ولله شاكرين قد پلغنا فليشهد الناس والله عو الوكيل ولقد يسمدني يشرفني أن أتمثل بقول الحبيب الاعظم والنور الانم الاكمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم محد بن عبد الله بن عبد المطلب في قوله اللهم أنني قد بلنت المهم فاشهد ج



مطبّعة وكميت بدالبرلمان ٧ على التجلد بالبيد. الليمود ت ١٠٦٢٩٢

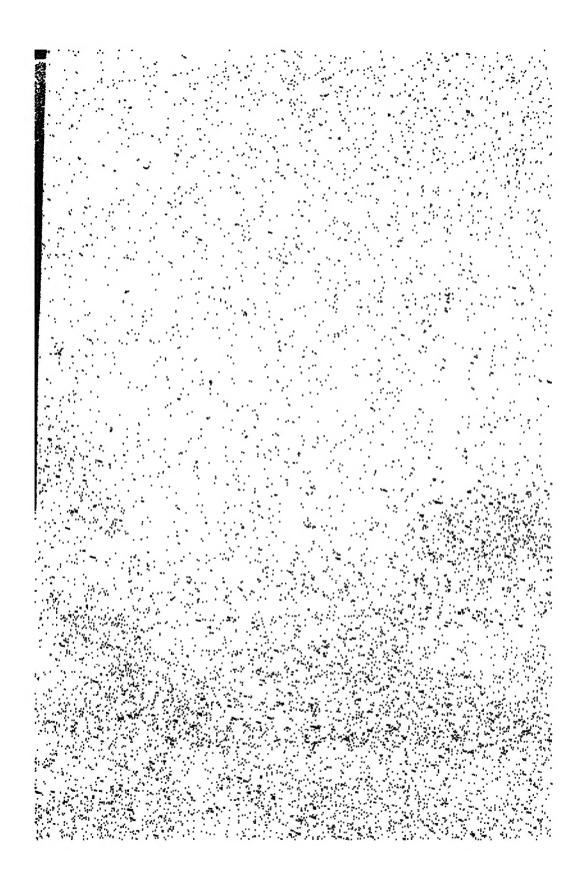

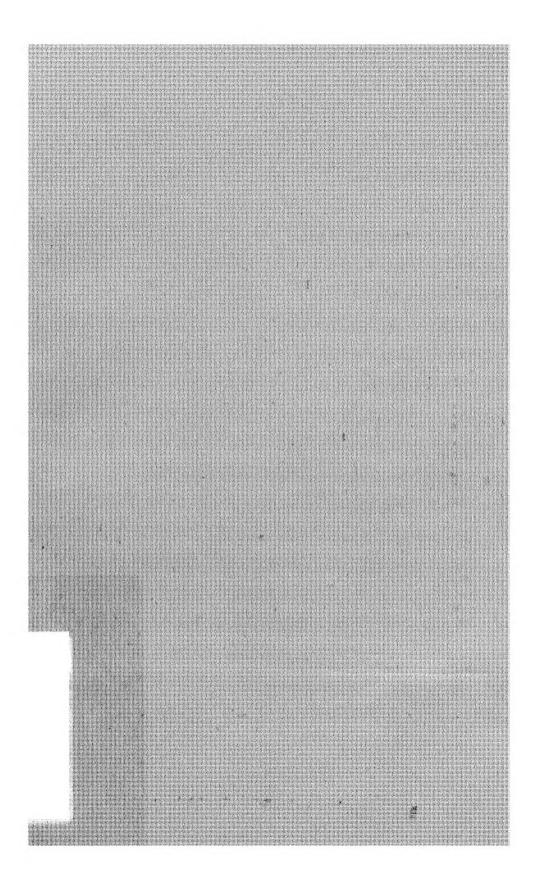